# كيف إنفرا أفكال التخزين من خلال حركاتهم.. ؟

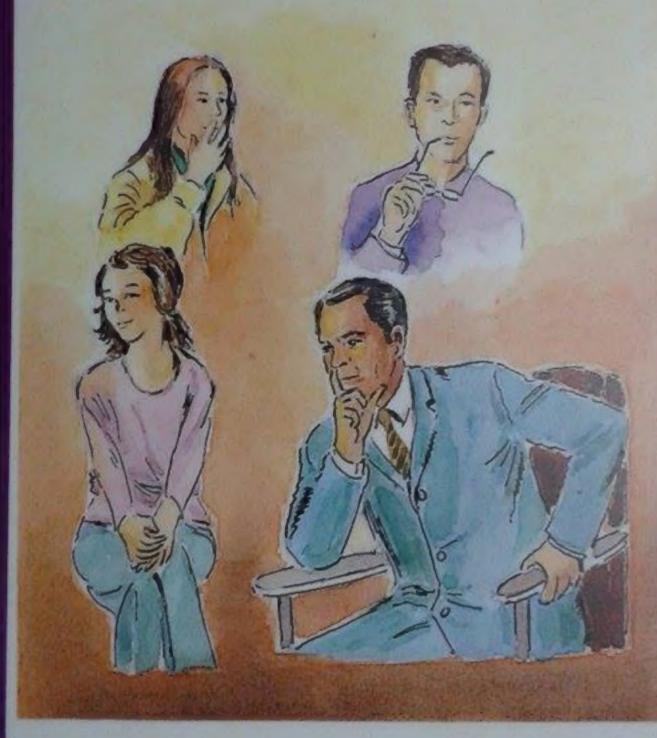



# هنري كالرو

# كيف تقرأ أفكار الآخرين من خلال حركاتهم..!

# حركات الجسم

ترجمة لجنة الترجمة في دار الفاضل

الطبعة الخامسة



دمشق ۲۰۰۵

دار الفاضل آلت على نفسها إصدار الكتاب الجيد والجاد والمميز في المضمون والشكل، وفق خطتها العلمية المحددة، والتقافية المنفتحة على جميع تيارات الأفكار والاتجاهات دون تعصب. وهي تتوخًى الموضوعية وتتوع المعارف في إصداراتها المختلفة التي تشمل مجالات العلوم الإنسانية والأداب والفنون والعلوم، ويصوغها المؤلف الأصيل والمترجم المتخصص القدير. وترجو دار الفاضل أن تكون مكان لقاء وتعاون وتقدم.

# كالنكافينك

مؤسسَّت ثقافيَّة للتَّأليف وَالتَّجَمَة والنشر دمشق-شارع الحمراء- دخلة الحلواني- بناء الطيبي-ط٢ ماتف: ٢٢٤٦١١١ - فاكس: ٢٤٥١٥١٤ - ص. ب: ٢٨٦٠ دمشق - الجمهورية العربية السورية - برقيا: فاضلدار دمشق

www.Alfadel.com / e-mail: Management@alfadel.com

#### تقديهم

and the first the state of the

هذا الكتاب يرشدنا إلى كيفية قراءة أفكار الآخوين من خلال حركات أجسامهم ، كما يشرح كيف تفصح هذه الحركات بأشكالها المختلفة التي يستخدمها الآخرون للتعبير عن انفعالاتهم وما يرغبون به أو مالايرغبون ، وبذلك فإنه يفسّر لنا الإيماءات المتعددة للجسم وما تدلّ عليه من انفتاح أو دفاعيّة ، ومن شكّ أو سريّة ، ومن استعداد أو إفصاح عن ثقة أو إحباط .

ولها الإيماءات تفسيرات أخرى عديدة ، إذ أنها تعبّر أحياناً عن الملاطفة والمغازلة أو عن الملسل والعزوف ، عاكسةً مختلف الأحوال والظروف ، ومعبّرة ، في أحيان أخرى ، عن أحوال العشّاق والمحبين .

وكثيراً ما تكون هذه الحركات والإيماءات ردود فعلٍ أو ارتكاسات عمّا يجري بسين الرؤساء ومرؤوسيهم ، مصوِّرةً علاقاتهم المتبادلة في حالات الرضى والقبول أو في حالات السخط والعُبوس .

ويصوّر هذا الكتاب أيضاً حركات أجسام المتفاوضين وإيماءاتهم المختلفة في المجالات الاقتصادية ، وفي عَقْد الصفقات التجارية وأحسوال البيع والشراء ، كما يرسم لنا مختلف الحركات والإيماءات التي تجري بين المجتمعين في المحافل الاجتماعية والزيارات والأندية العامة .

ولها فهو كتاب ممتع يقرؤه كسالُ إنسان فيسرُّ به ويجه فيه متعةً وفائدةً ، وتحليلاً علمياً ذكياً .

وقد توخيسا ، في ترجمته ، الأسلوب الواضخ البسيط ، والعبارة السليمة السهلة ، وارفقنا ، مع شروح المواقف المختلفة ، رسوماً واشكالاً تفسّر هذه المواقف وتوضّحها . ولاشك في ان حركات الأجسام إنما هي إشارات لِما يعتمل في النفس من أفكار مضمَرة ، وطاقات وغايات مسترة . وقديماً قيل : رُبًّ إشارة أبلغُ من عبارة.

دار القاضل

rantina ilijah sepalih katamangan nangari kacamatan bahasa bahan jangan kacamatan bahasa bahasa bahasa bahasa

## الفصل الأول

#### اكتساب ممارات لتفسير الإيماءات

« تكتسب العرفة بقراءة الكتب ولكن المعرفة الأكشر أهمية هي تلك التي تتعلق بمعرفتنا بما يحيط بنا ولا يمكن اكتسابها إلا بفهمنا للآخرين واستيعابنا لكافة أشكال الشخصيات الإنسانية » .

لورد شسترفیلد ، « رسائل إلى ابنه »

يعتبر المطار مكاناً ممتازاً لمراقبة كافة أشكال الانفعال العاطفي الانساني، فبينما يصل ويغادر المسافرون ، من المحتمل أن ترى امرأة تخشى السفر بالطائرة وتعبر عن ذلك بقرصها لظهر كفها وذلك لتطمئن نفسها وكأنها تقول لنفسها : «سيكون كل شيء على ما يرام » . تماماً كما يفعل البعض بقولهم : « يجب أن أقرص نفسي لأتأكد من أنهي لست في حلم » .

وفي حالة أخرى يمكن أن نرى رحلاً لا يرتاح كثيراً لفكرة الطيران وهو بانتظار موعد الإقلاع نجده يجلس بجدية وصلابة منتصباً وكاحلام متشابكان ، أما كفّاه فهما أيضاً متشابكان على هيئة قبضة واحدة كبيرة لينما يتحرك إبهاماه ، واحد فوق الآخر ، باستمرار وعلى وتيرة واحدة كل هذه الحركات تشير إلى وجود حالة عصبية .

وعندما نتحرك بعيداً عن قاعة المغادرة نرى ثلاثة رحال ، كلَّ منهم يقف في (كابينة ) الهاتف . أحدهم ( انظر شكل ١ ) يقف وحسمه منتصب وجميع أزرار معطفه مقفلة . يوحي لنا هذا المنظر بأن المتحدث





ત્રસ્ત કહ્ય ન્યારા મુખ્યો છે. છે. છેલે 🍱

على الطرف الآخر هو شخص مهم جداً بالنسبة لهذا الرجل ، ويمكن أن يكون هذا الرجل موظف مبيعات يتحدث إلى أحد عملائمه على الهاتف وكأن هذا العميل أمامه .

أما الرحل الثاني ( شكل ٢ ) فإننا نرى حسمه مرتخياً ، ويقف منحنياً ينقل وزنه من رحل إلى أخرى ويضع ذقنه على ظهره .

ونراه ينظر باستمرار إلى الأرض ويحرك رأسه وكأنه يقول: « نعم ، نعم » وباستمرارك في مراقبة تحركات هذا الرجل يمكنك أن تستنتج أنه يتحدث بارتياح بالغ وربما يكون قد شعر بالملل من هذه المكالمة ويحاول إخفاء هذه الحقيقة وبالتالي فمن المؤكد أن مستقبل هذه المكالمة هو أحد اثنين إما زوجته أو أحد أصدقائه القدامي .

ومن خلال هذه الأفكار يمكنك أن تتصور منظر المتحدث الشاك الذي يتكلم مع صديقته ...؟ فمن المتوقع أن تجد وجهه مخبأ خليف كتف أو أنه يعطي ظهره للمارة وربما يميل رأسه إلى أحد الجوانب ويمسك سماعة الهاتف بحرارة وكأنها هي من يحب . (انظر شكل ٣).

وإذا ما انتقلت باتجاه قاعة استلام الحقائب فمن المحتمل أن تصادف بحموعة أفراد من نفس العائلة يمكنك تمييزهم عن طريق التشابه الشديد فيما بينهم في طريقة مشيهم جميعاً. ويمكن أن تجد غيرهم متجهين لاستلام حقائبهم وهم في غاية السعادة لقيام بعض أفراد العائلة أو الأصدقاء باستقبالهم، وهؤلاء يكونون أكثر الموجودين سعادة وحماساً، أما الذين ينتظرون من يستقبلهم فهم عادة يرتفعون ، بين وقت إلى أحر ، على أطراف أصابعهم ويبحثون حولهم باستمرار.

بعد زيارتنا القصيرة هذه إلى قاعات المطار ، أصبحنا على اطلاع على الأشكال المحتلفة للتصرفات البشرية . ومن خلال مراقبتنا البسيطة لبعض

الإيماءات ، استطعنا التوصل إلى بعض الاستنتاحات المتعلقة بالسلوكيات والعلاقات والظروف الانسانية . كما استطعنا أيضاً رسم صورة معينة عن الشخص الموجود على الطرف الآخر من الهاتف .

لقد كانت جميع ملاحظاتنا ناتجة عن تصرفات وردود فعل أفراد في الواقع ، وليست في مختبرات تجريبية . وباحتصار ، لقد درسنا المحال الواسع للاتصال غير اللفظي والذي يكمل ويدعم التفاهم اللفظي أو حتى يحل محله في بعض الأحيان .

وهنا نحن نعتبر أنفسنا أننا قد بدأنا في فهم الآخرين بوضوح .

## الحياة أرض الامتحان الحقيقية

لا إنها كبيرة كالحياة وأكثر منها طبيعية »

#### لويس كارول : « من خلال الزجاج »

يضع صانعو السيارات أية قطعة حديدة تضاف للسيارة لعملية الحتبارات مكثفة ، إلا أن هذه القطعة لاتثبت نجاحها أو فشلها إلا عند تجربتها في ظروف واقعية . فقبل أعوام ، قررت شركة فورد لصناعة السيارات تطوير جهاز الأمان في سياراتها وذلك بإضافة قطعة تسمى قفل البخ الأتوماتيكي للباب ، وهو أداة تعمل على إقفال الباب تلقائياً مباشرة فور وصول سرعة السيارة إلى ٩ ميل/الساعة ، وبعد إنزال السيارات ذات الأقفال الجديدة إلى السوق ، وصل للشركة العديد من الشكاوى . فكلما ذهب أصحاب هذه السيارات الأتوماتيكية الجديدة إلى محطات غسيل السيارات واجهوا بعض المشاكل .. فعندما نزلت السيارة على خط الغسيل تتحرك العجلات لتصل سرعة السيارة إلى ما يقارب ٩ ميل/الساعة ، عندها تغلق الأبواب أتوماتيكياً ، وفي نهاية الغسيل يضطر ميل/الساعة ، عندها تغلق الأبواب أتوماتيكياً ، وفي نهاية الغسيل يضطر ميل/الساعة ، عندها تغلق الأبواب أتوماتيكياً ، وفي نهاية الغسيل يضطر

السائق الاستعانة بفاتح أقفال لفتح أبواب السيارة ، لـذا ، قـامت شركة فورد بسحب هذا الموديل السابق الذي يعمل يدوياً .

وتماماً كما هو الحال بالنسبة للإيماءات فإن الواقع يوفر اختبارات ممتازة لتفسير الإيماءات ، إن فهمنا لهذه الإيماءات لم يتم من حالال مختبرات تدرس حالات معينة بل من خلال عمليات وطرق إنسانية تسعى لفهم الإيماءات .

إن اهتمامنا بالتفاهم غير اللفظي ناتج عن اهتمسام بتطوير وتعليم فن النقاش . فعندما تقابلنا واحتمعنا لتقديم بعض الدراسات والأبحاث عن النقاش إلى بعض المسؤولين في الولايات المتحدة ودول أخرى ، كنا واعين جميعاً لدور التفاهم غير اللفظي المهم في جميع مواقف المحادثة . واكتشفنا أن المحادثة اللفظية لا تعمل في الفراغ بل هي عملية معقدة تشممل الأفراد والكلمات وحركات الجسم . ولم نتمكن من متابعة تطور المحادثة إلا من خلال متابعة هذه العناصر مجتمعة .

وقد وحدنا أن أحد العناصر المحددة لدراسة الإيماءات هو غياب نظام بسيط تمثيل أو إعادة ظرف واقعي يكون فيه من السهل مراقبة السلوك وكذلك دراسة السلوك المتبادل أو التعبيري بانتظام . وبواسطة التسجيل على الفيديو ، استطعنا التخلص من الصعوبة الأولى .

أما رأي بيردويسل ، وهو عالم باحث كبير في معهد أبحاث بنسلفانيا، فهو يعمل حالياً في تصوير بعض المواقف ومراقبتها بعد ذلك من خلال علم الحركات ، وهو علم يعمل على تحليل الإيماءات باعتبار مكوناتها الفردية .

ويدرس هذا الكتاب قضية الاتصال غير الفظي بأسلوب حديد ، فقد أخذنا باعتبارنا تنبيهات نوربـرت ويـز في «عـالم الاتصـال » : « يُرجع العديد من أفراد الارساليات التبشيرية عدم فهمهم للغة بدائية إلى قـانون

أبدي يكمن في تحويلها إلى كلمات مكتوبة . ولكن هنالك العديد من العادات الاحتماعية التي تختفي وتشوَّه عند قيامنا فقط بالاستفسار عنها .

فبالاضافة إلى عرضنا للايماءات الفردية ، فإننا نقدم مجموعة من السلوكيات التي يتم التعبير عنها ليس فقط بحركة واحدة بل بمحموعة كاملة من الايماءات . وهذه الايماءات لاتحدث إلا مجتمعة كتكتيف الدراعين ووضع القدمين فوق بعضهما وضم اليدين على شكل قبضة أو أن هذه الايماءات تحدث واحدة تلو الأخرى . ونطلق على هذا الشكل سلسلة الايماءات وهي مجموعة من الاتصالات غير اللفظية المرتبطة بسلوك معين . والايماءات التي تشكل هذه السلسلة قد تحدث في نفس الوقيت أو متتالية .

ويُعتبر شريط الفيديو تســحيلاً حيـداً للمتابعـة والمحافظـة علـي تركيبـة سلسلة الإيماءات ، وقد زودتنا هذه الدراسات التحليلية للايمـــاءات بالمــادة الخام للدراسة .

فقد قمنا بالعديد من المحاضرات مع العديد من المشاركين وقمنا بتسجيل ، ٢٠٥٠ حالة محادثة وقام الحضور بالاضافة إلى كونهم مادة البحث عن الايماءات ، بدور الباحثين أنفسهم .

فقد عرضنا عليهم هذه الايماءات ، كلِّ منها منفردة ، كما عرضناها على شريط الفيديو كسلسلة ومن ثم سألنا الحضور عن ملاحظ اتهم وما هو شعورهم أو معنى الرسائل غير اللفظية هذه ...؟

كان هدفنا في البداية فقط أن يقسوم الحضور بملاحظة الايمـاءات عـن طريق تفرقتها عن الحركات الجسدية الخالية من المعاني .

وبعد ذلك طلبنا منهم إعطاء كلّ حركة المعنى الذي توحيه ..!

ونتيجةً للعديد من المناقشات لاحظنا أنه عند استيعاب الحضور لمعنى الإيماءات فإنهم اعتمدوا نوعاً ما على التوصل إلى المعنى من حلال التعاطف اللاشعوري حيث يتعاطف المراقب مع الشخص الآخر ويشعر بنفس الضغوطات والمواقف ، وعليه فه و يفهم الإيماءات عندما يتخيل نفسه في مكان الشخص الآخر ، أما عندما يتعذر التوصل إلى فهم الإيماءات بالوعي فإن المراقب يلحأ إلى فرضيات لاشعورية . وقد قال سيجمند فرويد : «إن لاشعور شخص ما يمكن أن يتفاعل مع لاشعور شخص آخر دون مرورهما على الشعور » وتصبح ردود الفعل شخص آخر دون مرورهما على الشعور » وتصبح ردود الفعل اللاهوي أن هذه حقائق غير مجدية نستجيب لها . فإذا ما شعرنا في اللاوعي أن هذه الحركة هي حركة غير محببة فإننا دون وعي نقوم بردة فعل تظهر على شكل عداء ظاهر . ولأننا أشخاص عاقلون، علينا أن نقيم معيم المؤثرات قبل أن نستجيب لها .

إذا ما توقفنا لتفسير الايماءات بالوعي وإذا ما عرضناها على الفحص والتمحيص عندها يمكننا نقل عملية الاتصال إلى مستوى آخر حيث يمكن أن نفسر إيماءاتنا الخاصة ونجد عندها أننا نعجّل ردة فعل الطرف الآحر . أو أن الإيماءات غير الحببة قد تكون مجرد نتيجة لتحركات حسدية غريبة من الطرف الآخر.. فعلى سبيل المثال قد يتسبب قاضي غاضب ويغسز بعينه باستمرار أمام المحامين العاملين أمامه بتنبيههم ودفعهم للعصبية .

وعندها يعاني القاضي من النتيجة التي تتسبب بصدمة من الإيماءات . ويمكن أن يحدث سوء التفاهم أيضاً لأن بعسض الإيماءات تتسبب باستجابات مختلفة في مجالات مختلفة .

كذلك يمكن أن تتكرر بعض الايماءات فقط لكونها عادة ولاتشير إلى حرضا المنادية المنادية

نطلق على هذه العملية « التفكير في اللاوعي » . وبهـذه الطريقـة نحصـلِ على المعنى وليس فقط على شعور تعاطفي في اللاوعي .

## تظهر الإيماءات في سلاسل:

« عندما يشخر الله وتلتوي شفتاه وتحمر وجنتاه ويكتفّ حاجباه ينبض صدره ويخفق قلبه ، عندها تكون قبضته مستعدة لضربة قاضية » .

و. س. جيلبرت «هـ. مَ. س.. بينافور »

يعل فهم الإيماءات عملية صعبة عند فصل مجموعة العناصر عنن سياقها. بينما عند جمعها كسلسلة فإننا نزى صورة متكاملة واضحة .

وكل إيماءة تشبه الكلمة الواحدة في اللغة ، وكي نتمكن من فهم الكلمة في لغة ما ، علينا وضع الكلمات في مجموعات أو «حُمل» تعبر عن فكرة كاملة . ولم يكن من الصعب على حضور الندوة تغطية الفحوة ما بين الكلمة والجملة . ويعتقد البعض أن التعرض المستمر للاتصال غير اللفظي يجعل الفرد قادراً على استخدام اللغة بطلاقة إلا أنه على العكس من ذلك ، فإن هذا لا يعمل إلا فقط على جعل الفرد واعياً على مستوى الشعور ولا يجعله خبيراً في التفسير . لقد حاولنا منع الأفراد من التسرع في الاستنتاج المبنى على مراقبة واستيعاب الإيماءات المستقلة .

إن مايسمي بالضحكة العصبية هو أفضل مثال على اللاتناسق .. ففي كل حالة سجلنا فيها ضحكة عصبية ، وحدنا لاتناسق ما بين الصوت

الذي يجب أن يوحى بالاستغراب وباقي سلسلة الإيماءة والتي توحي بعدم ارتياح شديد . فلا يوحد هنالك فقط حركة ذراع وحركة رحل عصبيتان بل يوحد أيضا حركة انتقالية للحسم كله وكأنه يحاول الهرب من مكان غير محبب .. ونادراً ما تنتج سلسلة الإيماءات هذه عن عبارة ظريفة فهي تشير إلى أن الشخص الذي يضحك غير واثق من نفسه أو يشعر بنوع من الرهبة في هذا الظرف .

يمكننا أن نستوعب طبيعة السلوكيات وفهم معانيها بمطابقة الإيماءات التي تشكل سلسلة مع بعضها ، وبالفعل ما يجب علينا البحث عنه هو الإيماءات السلوكية المتشابهة والتي لاتعمل فقط على تأكيد بعضها البعض بل تعمل أيضاً على تشكيل سلسلة متكاملة .

فعلى سبيل المشال نرى سلسلة الإيماءات المتعلقة برحل مبيعات متحمس لأحد المنتجات التي يبيعها ، أيجلس على طرف المقعد وأقدامه متباعدة ، وربما يكون على أطراف أصابع قدمه كأنه مستعد للقفيز ، ويداه على الطاولة وحسمه يمتد للأمام . وقد تدعم ملامح الوجه هذه الإيماءات حيث تكون العينان متوقظتين وابتسامة خفيفة وربما لن ترى أي انفعال على الحاجين .

ويعمل استيعابنا لانسجام الإيماءات كجهاز توجيه لاكتشاف سلوك الفرد ، ومن ثم يعطيه المعنى الفعلي ، وأيضاً يشكل تحكّماً «ضد الافتراض » يدفعنا إلى التأمل أكثر من ذلك قبل الاندفاع في التوصل إلى استنتاجات . في البداية يبدو من السهل تفسير الإيماءات المفردة ومن الممتع تحديد معناها إلا أن الدارس الجاد يفهم بسرعة أن من السهل نقض أو عكس أو خلط الإيماءات . ففي معظم الأحيان يرتكب الأفراد الذين لم يتدربوا على تفسير الإيماءات أحكاماً خاطئة بالنسبة لتفسير الإيماءات ، ومن خيرتنا الطويلة أننا نجد أن هذه هي أصعب الحالات .

لقد سأل أحد زملاتنا الباحثين وهو دكتور د. أ. همفريز عن مدى مصداقية العناصر غير اللفظية في المخاطبة الللفظية ، وقد كنا قد ذكرنا سابقاً أننا وحدنا في بعض الأحيان في بحننا ودراستنا علاقة دلالة ما بين المعنى اللفظي الواضح والمعنى غير اللفظي . إلا أننا اكتشفنا في مرحلة متأخرة أن الإيماءات غير اللفظية أكثر صدقاً من اللفظ ، وعليه فإن اهتمامنا بالإيماءات لايأتي من أهمية ربطها ببعضها البعض بل أيضاً هو مفيد في تقييمنا للفظ المرتبط بالإيماءات ، فبالتالي نحد أن أكثر الجوانب مفيد في تقييمنا للفظ المرتبط بالإيماءات ، فبالتالي نحد أن أكثر الجوانب أهمية في التفاهم هو تأكيد الإيماءات للمعنى اللفظي. فمن المكن أن يربح أو يخسر أحد رجال السياسة معركته الانتخابية نتيجة لمقدرت على التحكم بالانسحام في إيماءاته .. فنحن نجد حالياً أن التلفزيون يلعب دوراً مهماً في الحملات الانتخابية ولذا تصبح المحافظة على التناسق ما بين الحركات والإيماءات أكثر الأمور أهمية في برامج المناظرات السياسية . ولكن للأسف مازلنا نرى بعض السياسيين يقومون ببعض الإيماءات غير المناسبة لخطابهم .

مثلاً عند قول أحدهم: « إنني أتوق لحوار مع فشة الشباب » ويقوم بتحريك أصبعه وثم يده باتجاه الجمهور أو أن يحاول إقناع جمهوره بطبيعته الدافئة والانسانية بينما يقوم بتوحيه ضربات قوية وقصيرة إلى مسند الكتاب.

وإليكم هنا اختباراً يثبت فائدة التناسق :

نقدم هذا المقطع من قصة شارلز ديكنز « الآمال العظام » كمشهد يتخيله القارىء :

- بينما كنت أنظر إلى الشارع وفي نقطة معينة رأيت صبياً من صبية الأزقة يتجه نحوي وهو يحمل حقيبة زرقاء ، وإنني أعتقد أن تــأملاً

لاشعورياً وهادئاً بهذا الصبي يناسبني تماماً وقد يعمل على إحباط تفكيره الشرير ، عندها تماديت بتعبير الوجه هذا وكنت على الأغلب أهنىء نفسي على نجاحي ختى فجأة رأيت ركبتي هذا الصبي ملتصقة ببعضها وانتصب شعره وسقطت قبعته وارتعشت كل أطرافه بشدة وانطلق إلى الشارع يصرخ بالمارة : «امسكوني ، إنني خائف جداً » متظاهراً بأنه ضائع بين شعور بالخوف وشعور بالندم وهذا ناتج عن وحدوي أمامه ، وبينما كنت أمر من أمامه ، سمعت أسنانه تتصادم .. وبشعور يغلب عليه الإهانة ، اختفى الصبي خلف الغبار .

بعد قراءة هذه القطعة ، حاول أن تتخيل الأشخاص والمنظر كلمه دون قراءتها مرة ثانية . فتصور في خيالك الصورة التي يحاول الكاتب رسمها ثم اكتب ما تخيلت . ثم اقرأ القطعة ثانية واحكم على مدى دقة الصورة التي رسمتها . والآن ، اسأل نفسك هل تستطيع تذكّر أكثر من ذلك . ضع في اعتبارك سلاسل الإيماءات التي تعمّد وضعها الكاتب ومن ثم كرر عملية التخيل السابقة ولكن حاول ربط الإيماءات ببعضها لتشكل سلسلة في الذاكرة .

لقد كان من الصعب تحمل هذا ، ولكن كل هذا لم يكن بالشيء الكثير . لم أكن قد تحركت لبادرتين أخريين عندما رأيت هذا الصبي يتجه نحوي وأنا في حالة غريبة من الذعر والاستغراب والسخط . وكانت عند ذلك حقيبته الزرقاء فقط على كتفه وظهرت في عينيه نظرة موظف أمين الخلا على المضي في طريقه إلى تراب الشارع بفرح ظاهر . وأصابته صدمة عندما انتبه إلى وحودي وعاوده الشعور الذي أصابه في المرة السابقة ، لكن في هذه المرة ، كانت حركته دائرية والتف حولي وكانت قدماه أكثر مرونة ويداه مرفوعتين كأنه يطلب الرحمة . وذهبت معاناته تاركة فرحاً عارماً ، وعندها شعرت براحة تامة .

إن الانسجام في الحركات يعطينا هيكلاً تُبني عليه الأفعال الانسانية وبالتالي تصبح عملية تذكُّرها أكـثر سهولة . إن المشكلة في مراقبة هـذا الانسجام تكمن في أننا ننزع غالباً إلى ( إدحال وإحراج ) ليس فقط الاتصال اللفظي بل أيضاً الرسائل غير اللفظية . فعلى سبيل المشال ، تخيّـلْ شحصاً بمشي برشاقة إلى مكتبك ، يقول لك صباح الخير وثم يفتح أزرار معطفه لينزعه ومن ثم يجلس براحة بالغة ورحلاه متباعدتان ، وابتسامة خفيفة على وجهه ، ويداه تمتدان بخفة على ذراعي الكرسي . كـلٍ هـذه الإيماءات تُوحي بأن هذا الشخص منفتح ، مُستقبل وليس دفاعياً وربما يشعر براحة في هذا المكان ، وما أن تحوّل الإيماءات الأولية إلى شعور أو سلوك مركّب حتى تجد أنه من السهل توقف عمل الاستقبال المرئي ليبـــداً عمل الاستقبال الصوتي وعندها تطمئن لشعورك بأن كل شيء عُلَى مَا يرام . أما الشيء العنيف الذي يوقظ الاستقبال من غفوته هو شعورك بأن هنالك شيئاً ليس على ما يرام .

والآن ذلك الشخص يتحدث ويمداه متشابكتان أو أنمه يحرك سبّابته باتجاهك . وبالاضافة إلى عبوسه ترى وجهه محمـراً . إمـا مـن الحـرارة أو من الغضب ، وقد تحوّل الموقف بسرعة إلى وضع سيء يكون عليك عندها إما أن تنسحب أو تواحه صديقاً أو عميلاً أو زبوناً عدوانياً .

وعلى الرغم من صعوبة التركيز على رؤية الإيماء بنظرة موضوعية إلا أننا نستطيع ، بتدريب مقدرتنا يومياً على ذلك ، أن بجعل المهمة أكثر سهولة كما يحدث عند تعلم اللغات . أما بالنسبة للتناسق بين الإيماءات، سهونه مم يسات من التركيز على الإيماءات على أنها مجرد أحرزاء يجب جمعها مع بعضها البعض حتى تصبح لها معنى ، علينا أن نركز اهتمامنا على سلسلة الإيماءات ثم تناسقها مع حركة الجسم عندها تصبح عملية فهم هذه الإِيماءات أكثر سهولة . ولهذا دورٌ مهم في استيعاب المعنى الإجمالي.

# ماهى الفائدة التي نجنيها من فهمنا للإيماء ؟

« ابحث عن الشخص الذي لاتتحرك معدته عندما يضحك » .

#### ( حكمة صينية )

يستطيع الإنسان توصيل أنواع مختلفة من المعلومات على مستويات مختلفة من الفهم فعملية الاتصال هذه تتكون من عناصر أحرى بالإضافة إلى اللغة المحكية أو المكتوبة . فعندما تحاول التفاهم مع شخص ما ، تنجح في بعض الأحيان في إيصال الرسالة ، وفي أحيان أخرى تفشل في ذلك ، ليس بسبب ما قلته أو بسبب كيفية قولك له أو بسبب منطق تفكيرك ، ولكن السبب في ذلك يكون في أن قابلية الشخص الآخر لاستقبال رسالتك مبنية في معظم الأحيان على مدى تجاوب مع اللغة غير اللفظية فالزوج الذي يدير ظهره لزوجته ويغلق الباب بشدة دون أن ينطق بأية كلمة يكون قاصداً بذلك رسالة معينة . لذا ، نرى أنه ليس صعبا علينا استيعاب الفائدة من فم اللغة غير اللفظية حيث أننا نتفاهم بأسلوب متعدد المراحل . وانتبه دائماً إلى أن علاقاتك العاطفية وسلوكك وعاداتك وإيماءاتك متعدد المراحل . وانتبه دائماً إلى أن علاقاتك العاطفية وسلوكك وعاداتك الحتماع عمل أو ( بار ) أو لعبة كرة أو في البشارع أو في الباص ، كذلك و تذكر أن التعامل مع الناس بتصنيفهم إلى فئات وأنواع له عيوب أكثر مما له فوائد .

إن المراقبة والانتباه إلى الإيماءات هي عملية سهلة ولكن تفسير هذه الإيماءات شي آخر ، فقد راقبنا وستحلنا وتعاونا مع باحثين آخرين لدراسة حركة الإنسان عند تغطيته لفمه في أثناء الحديث ، واتفق الجميع أن هذا يوحي بأن الشخص غير متأكد لما يقول . فإذا ما وجدت نفسك تستمع لشخص يتحدث من خلال يديه فجأة ، فإنك تتساءل هل هو

يكذب ..؟ أو هو غير متأكد ..؟ أو هو يشك بما يقول ٢٠٠ ربما يكون هناك أيُّ من هذه الاحتمالات .

لكن قبل أن تتسرع بالاستنتاج ، تذكّر إذا استطعت ما إذا كان هذا الشخص قد تحدّث سابقاً بهذا الأسلوب .

ماذا كانت الظروف حينفذ ..؟ إذا لم تتمكن من التذكر ، ضع في اعتبارك أنه من المحتمل أن يكون هذا الشخص قد خرج حديثاً من عملية في فمه تجعله حريصاً عند تحدثه ، أو أن أحداً ما أخبره أن لفمه رائحة غير محببة .. إذا ما اكتشفت أنه معتاد على تغطية فمه في أثناء الحديث ، وتابع المرحلة الثانية من التحليل ، فإذا ما ذكر شيئاً تود اختباره اسأله : «هل أنت متأكد ؟ » .

فمثل هذا السؤال المباشر يمكن الإحابه عليه بنعم ببساطة . أو أنه يلحأ إلى موقف دفاعي إذ ستعرف عندها أنه غير متأكد مما ذكر سابقاً . أو أنه سيرد على سؤالك بقوله شيئاً من قبيل هذا : «بما أنك ذكرت هذا ، فإنني أعتقد أنني لست متأكداً » . كما هو الحال في فهم اللغة المحكية إذ يجب علينا ألا نعتبر كل وحدة لغوية معزولة عن السياق العام بل إن يجب علينا ألا نعتبر كل وحدة لغوية معزولة عن السياق العام بل إن الخبرة والبحث المتنالي والتناسق بمجميع ذلك هو مكونات مهمة . وعلى الرغم من ذلك ، فإنسا في الحالات التي لانستطيع فيها استحدام طرق التأكد الاعتبادية ، يجب علينا أن نلجأ إلى رأي الجماعة بالنسبة لمعنى اليد التي توضع فوق الفم :

لقد اتفق جميع حضور الندوة على أن معنى هـذه الإيمـاءة هـو أن الشحص يشك وغير متأكد ويكذب ويشوّه الحقيقة .

ويناقش أحد المشاركين في الندوة الاتصال غير اللفظي ويسحل مايلي: « بينما كنت عائداً من مؤتمر في شيكاغو ، حلست بالقرب من

امرأة أخبرتني أنها ممرضة معتمدة ، وتابعت بعد ذلك قولها بإخباري عن كل عيوب المهنة الطبية . ومن وجهة نظري أعتقد أنها كانت تبالغ ، ووضعت استنتاجات أعتقد أنها خاطئة . الهدف من كل هذا هو أنني بينما كنت أستمع إليها ، كتفت ذراعي عالياً على صدري وأشعرتها بشدة أنها لم تكن تعرف عما تتحدث . وعندما اكتشفت نفسي في هذا الوضع ، انتبهت إلى ما يحدث بداخلي ، عندها غيرت أسلوبي وقمت مباشرة بإنزال ذراعي وبدأت بالاستماع دون أي تقييسم لما أسمع ، وبالنتيجة تمكنت من الاستماع بدقة وبأقل عدوانية ، واستطعت عندها أن الاحظ أنه ، على الرغم من عدم موافقتي على ما يقال ، وجدتها تتحدث بشيء أستطبع الاستماع إليه وتقديره .

يمكن فهم إيماءة اليدين المكتفتين بطريقة أخرى: بينما تحاول التفاهم مع شخص ما ، يمكن أن تلاحظ أنه يجلس بهذا الشكل كبائع سيجار هندي قديم. وهذه إيماءة توحي بأنه لن يستمع لما يقال ، وهو عنيد بعوقفه هذا . وفي مناقشات عديدة ، نستمر في نفس نمط الحديث بغير وضوح بدلاً من الانتباه إلى هذا الأسلوب ومحاولة تغييره . لذلك فإننا بدلاً من مساعدة الطرف الآخر على فهمنا ، نعمل على إبعاده عن المعنى المقصود كثيراً .

يلعب التصحيح دوراً مهماً حداً في عملية التفاهم الكاملة وتعتبر سلاسل الإيماءات نوعاً مهماً من طرق التصحيح ، فهي توحي بدقة ، من دقيقة لأخرى ومن خلال حركة تلو الأخرى ، بالمعنى غير اللفظى الذي يقصده الأشخاص . فيمكننا أن نعرف ما إذا أخذ كلامنا بمعنى إيجابي أو سلبي ، أو ما إذا كان الطرف الآخر منفتحاً علينا أو كان دفاعياً لديه انضباط أو أنه كان يشعر بالملل . يطلق المتحدثون على هذا الوضع الوعي الجماهيري أو الانتماء إلى مجموعة . ويمكن للتصحيح يواسطة الاتصال غير اللفظي أن ينبهك إلى ضرورة التغيير أو الانسحاب أو عمل شيء

مختلف كي تحصل على النتيجة التي تود ، وإن لم تكن واعياً لأهمية التصحيح فإن هنالك احتمالاً كبيراً في أن تفشل في توصيل مصداقيتك أو صراحتك لشخص ما أو لجماعة ما .

لقد بعث لنا أحد المحامين ، كان قد حضر ندوتنا ، برسالة ، وضح فيها الفائدة التي جناها من الانتباه الواعي لأهمية التفاهم غير اللفظي ، وقد ذكر أنه في زيارة قام بها أحد عملائه إلى مكتبه كان هذا العميل يجلس و ذراعاه مكتفتان ويضع رجلاً فوق الأخرى « بموقف دفاعي » ، وبقي طوال الساعة التالية يؤنبني . ولو وعى المحامي بالمعنى غير اللفظي لهذه الحركات ، لقام بترك العميل يقول ما يشاء كي يُحرج كلَّ ما عنده من غضب . فقط عند انتهاء العميل تدخل المحامي بتقديم نصيحة مهنية عن الطريقة التي يتعامل فيها مع الظروف الصعبة التي وحد العميل نفسه فيها.

وقال المحامي إنه لولا حضوره لندوتنا لما أعطى العميل هذه الفرصة ليستمع له لأنه لن يكون بإمكانه فهم احتياجاته ولن يعطيه النصيحة المناسبة . والملاحظة العامة التي لاحظها جميع حضور الندوة هي «أشعر بالإحباط لأنه على الرغم من تأكدي ، من وجود الإيماء ، أحد نفسي بعيداً عنها في بعض الأحيان لمدة لاتتحاوز خمس عشرة ثانية إذ أنني أكون فيها غير واع بما يجري » . وتعتبر المقدرة على تأمل الاتصال غير اللفظي عملية تعلم صعبة كصعوبة اكتساب الطلاقة في لغة أحنبية . وبالاضافة إلى الوعي التام بالإيماءات الفردية الخاصة التي نحاول إيصالها للآخرين ، يقترح عليك أن تجلس جانبا يومياً ولمدة عشر دقائق على الأقل تقوم فيها بوعي تام بتحليل إيماءات الآخرين . ويعتبر كل مكان يتجمع فيه الناس موقعا حيداً لرصد الإيماءات . والتجمعات الاجتماعية واجتماعات العمل توفر معرضاً واسعاً للعواطف والسلوك مناسبة جداً للأبحاث . ونلاحظ توفر معرضاً واسعاً للعواطف والسلوك مناسبة جداً للأبحاث . ونلاحظ كثافة عواطف الأشخاص الموجودين في مثل هذه التجمعات ووضوحها .

ومن جهة أخرى إنك لست مضطراً للخروج لأداء هذه الوظيفة فالتلفزيون مجال واسعٌ لقراءة هذه الإيماءات وحاصة خلال المقابلات والمناظرات التلفزيونية وعليك أن تنتبه إلى جميع الإيماءات وسلاسل الإيماءات.

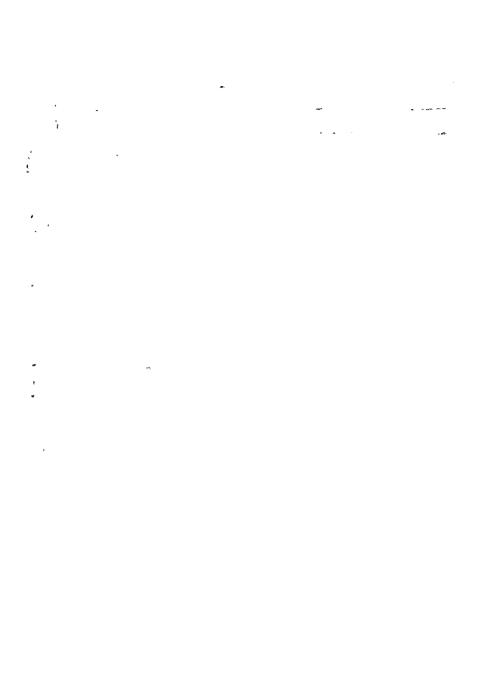

#### الفصل الثاني

#### مواد لتفسير الإيماءات

« إن أسمى ما في الانسان هو أن تعرف أنفسـنا علـى أنشا أقسـام وأجـزاء مـن شــيء جيل متكامل »

#### سامویل تیلور کولیروج: « تأملات دینیة »

لقد توفر لدينا كم هائل من المعلومات المأخوذة من مراقبة الإيماءات ومعانيها كنتيجة للندوات التي أقمناها . حيث نقوم عادة بتكريس الجزء الأول من الندوة للطلب من الحضور التعليق على الإيماءات التي صادفوها وعرض المعاني الممكنة لها . وبعض الإيماءات الواضحة كالذراعين المكتفين ترتبط مباشرة بموقف دفاعي . إلا أن بعض الحركات الأحرى مثل وضع أطراف أصابع اليدين كل أصبع على الاصبع المقابل ( انظر الشكل ٤ ) يتم تفسيرها ، بالخطأ عادة ، على أنها تعني شيئاً آخر غير الثقة .

عند مناقشتنا للمعلومات التي حصلنا عليها بما يتعلق بهذه الحركة وسؤالنا عن ردة فعل الآخرين ، في الواقع عند مصادفتهم لشخص يضم يده بهذا الشكل ، يتفق الجميع على أن هذه الإبماءة تنسحم مع سلوك الشخص الواثق من نفسه .

أضف إلى هذه الإيماءة رفعاً خفيفاً للشفاه وابتسامةً بسيطة ، عندها سيتفق أغلب الحضور على أن هذه الإيماءة تعني شيئاً من مثل « القطة التي ابتلعت العصفور » .

وقد تعطى الإيماءة المفردة معاني كثيرة مع تغير الشخص الذي يقيّمها، ولكن يجب أن نتذكّر أن الإيماءة الواحدة عبارة عن أحد المعطيات التي



تعمل مع غيرها في النهاية على تشكيل الصورة المتكاملة . لذا يجب الآ نركز على إشارة واحدة وننسى سلسلة الإيماءة كاملة وما قبلها وما بعدها من إيماءات .

ولكي نفهم المعنى الشامل لسلسلة إيماءات وتحديد التناسق بسين مكوناتها ، سنقوم في البداية بالنظر في أنواع أخرى من الاتصال غير اللفظى ، الواضحة والكثيرة الحدوث :

#### تعابير الوجه:

« إن عيون البشر تتحدث تماماً كالسنتهم لكن بميزة واحدة وهي أن لغة العيون لاتحتاج إلى قاموس بل هي مفهومة في جميع أنحاء العالم »

#### والف والدو أميرسون

إن أقل المحالات إشكالية في الاتصال غير اللفظي هو تعابير الوجه ، فهي أكثر الإيماءات وضوحاً . فنحن نركز بنظرنا عادة على الوجه أكثر من أي مكان آخر في الجسم ، والتعابير التي نراها في الوجه أصبح لها معاني متعارف عليها في كل مكان ، فمعظمنا قد رأى في وقت ما « نظرة قاتلة » « نظرة صياد » « نظرة تدعو إلى الاقتراب » أو نظرة تقول « أنا موجود » .

وفي مناقشات العمل ، يمكننا رؤية العديد من تعابير الوجه ، فنحن بحد أحد المحاورين هجوميًا وعدوانيًا ويعتبر الجلسة كحلبة مصارعة حيث المبدأ فيها «غالب أو مغلوب» ، فهو ينظر إليك بعينين محدقتين وشفاه مشدودة وحاجباه متجهان للأسفل ، ويتحدث في بعض الأحيان من خلال أسنانه وشفاه تكاد تتحرك . وفي الطرف الثاني نجد شخصاً آخر يتجه نحو طاولة النقاش بأحلاق ملتزمة ونظرة متزنة وعيون ذابلة وابتسامة خفيفة ، حاجبان مستقيمان دون أي تجاعيد على الجبهة ، مع ذلك ، ربما بكون هذا الشخص متمكناً ومنافساً شديداً للآخرين ويعتبر التعاون عملية فعالة .

وعلَّقت الإخصائيــة النفسية ( حيـم تيمبلتون ) في مقــال لهــا بعنــوان «كيف يعرف البائع ما يدور في ذهن الزبون » وذلك في مجلة التسويق :

«إذا كانت عينا العميل تنظر للأسفل ووجهه ينظر بعيداً فاعلم أن هذا العميل يرفضك ، أما إذا كان الفم منبسطاً دون وجود ابتسامة باردة وكانت الوجنتان ممهدتين ، عندها من المحتمل أن يكون هذا العميل يفكر بعرضك ، بينما إذا كان ينظر في عينيك مباشرة لعدة ثواني وابتسامة خفيفة في إحدى زوايا الوجه تمتد تقريباً إلى مستوى الأنف ، فاعلم عندها أنه يحسب عرضك ، لكن إذا تحرك رأسه ووصل إلى نفس مستوى رأسك وكان يبتسم ابتسامة هادئة ويبدو متحمساً عندها تكون البيعة تقريباً قد تمت » .

لقد وحدنا أن الأشخاص الواعين لوحود التفاهم من خلال تعابير الوحه لم يحاولوا قط فهم كيفية تواصلهم ، فعلى سبيل المشال يعلم أي لاعب بوكر ما تقصده عند قولك إن له « وحه بوكر » لكن القليل منهم يحاول تحليل المعنى المبطن فيما إذا كان يعبر عن مشاعر أو إن كانت نظرته فارغة أو لاتكشف شيئاً ...الخ .

إحدى الطرق الرئيسية التي اتبعناها لتطوير الوعي في ندوتنا هي استخدام شرائح المساعدة المرئية التي تعرض مجموعتين تجلسان مقابل بعضهما على طاولة احتماع (شكل ٤)، يتضبح من هذه الصورة أن تعابير وجه المجموعة التي تجلس في الجهة اليمنى تظهر بعض الرضى والثقة والغرور أما المجموعة التي تجلس في الجهة اليسرى فتبدو غير مسرورة وغاضبة وعدوانية .

بعد عرض هذا المشهد على الشاشة ، رأى المشاهدون أن المجموعتين قد انقسمتا إلى حبهتين متعارضتين . وما إن توصلنا إلى هذا الاتفاق ، سألنا الجميع : «كيف وصل هذا لكم ؟ » . وعلى الرغم من عدم

استخدام الآخرين لشيء غير تعابير الوجه إلا أن الآخرين الأكثر استيعاباً للوضع يلاحظون جميع التفاصيل مثل العبوس وتحديق العيون وغيرها .

وكتب شارلز داروين في كتابه المعروف ( التعبير عن المشاعر عند الإنسان والحيوان ) للتأكد « ما إذا كانت المشاعر والإيماءات متشابهة بين جميع الكائنات » وطرح أسئلة لمندويه في جميع أنحاء العالم . وعلى الرغم من سهولة الأسئلة ، كتب لهم أيضاً ملاحظة تقول إن عليهم جميعاً حتى الخبراء منهم أن يسحلوا « النتائج الواقعية وليست نتائج من الذاكرة » . وفيما يلى بعض الأسئلة التي بعثها داروين :

٢ - هل يتسبب الخجل باحمرار الوجه الواضح على البشرة التي يسمح لونها بظهوره .. ؟ وخاصة ما مدى امتداد هذا الاحمرار على الجسم .. ؟.

۳ – عندما یکون شخص معاند أو حاقد هل یکشر ویرفع رأسه
 وینتصب حسمه ویفرد کتفیه ویضم قبضته .. ؟ .

٤ - عند التفكير بعمق في أيّ موضوع ، أو محاولة فهــم أي أحجية ،
 هل يعبس وتتجعد وجنتاه من أسفل العينين . ؟

وللإحابة على هذه الأسئلة وعلى أسئلة أخرى ، تلقّى داروين رسائل من العديد من المراسلين في جميع أنحاء العالم .

وقد أظهرت إجاباتهم وحود تشابه كبير بين معاني تعابير الوجه . وقد قام فريق بريطاني من الباحثين بقيادة كريستوفر براينجان وديفيـد همفريز بتصنيف وتمييز ١٣٥ إيماءة وتعبير على الوجه وحركة بالرأس والجسم ، ومن بينها كانت ، ٨ حركة فقط محددة بالوجه والرأس ، وسحلوا كذلك ٩ أشكال مميزة من الابتسام ، ثلاثة منها معروفة للحميع وهي ابتسامة بسيطة ، ابتسامة علوية ، وابتسامة واسعة . وبتحليل سريع لها فإننا نجد أن الابتسامة البسيطة ( انظر شكل ٥ - أ ) لايظهر فيها الأسنان ونراها غالباً عندما لا يكون الشخص مشاركاً في أي من الأعمال الدائرة أمامه فهو يبتسم لنفسه فقط . أما الابتسامة العلوية ( انظر الشكل ٥ - ب ) فتكون زاوية الفم مرتفعة وغالباً ما يكون عند الابتسام بهذه الطريقة مواجهة مباشرة بين الأفراد وتستخدم عادة كابتسامة توجيه تحية للأصدقاء وأحيانا عندما يحيي الأطفال آبائهم .



(شكل أ - أ) ابتسامة بسيطة



( شكل ٥ - ب ) ابتسامة علوية



وأحيراً الابتسامة العريضة (شكل ٥ - ج) فعادة مانراه في أثناء اللعب وتكون على الأغلب مصحوبة بضحكة عالية وتكون الشفتان العلوية والسفلية مفتوحتين ونادراً ما يتم فيها مواجهة مباشرة مسع الشخص الآخر.

ولا يجب اقتصار الابتسام على اللحظات السعيدة ، فالدكتور إيوان غرانت من حامعة بيرمنغهام يقول : « احترسوا من الابتسامة المستطيلة » وهو يستخدم هذه التسمية لتعريف الابتسامة التي يلجأ إليها معظمنا عندما يتوجب عليهم أن يكونوا مهذبين تجاه الآخرين حيث تتراجع الشفتين عن الأسنان العلوية والسفلية لتشكل شكلاً مستطيلا مع زوايا الشفتين ، ولسبب ما نجد أنه لايوجد أي عمق لهذه الابتسامة . « وهذه الابتسامة هي تلك التي نستخدمها لنتظاهر بالاستمتاع بنكنة أو تعليق عابر ، أو عندما تتعرض فتاة لمغازلة رجل سكران أو مداعبة مديرها بالعمل » .

وتعتبر الابتسامة المستطيلة واحدة من الابتسامات الخمس الرئيسية التي عرفها غرانت ، فالابتسامة الثانية هي الابتسامة العلوية أو ابتسامة مفتوح . وأخرى هي الابتسامة البسيطة ، وهي ابتسامة فارغة تماماً ، مفتوح . وأخرى هي الابتسامة البسيطة ، وهي ابتسامة فارغة تماماً ، تحدث عندما يكون الشخص بمفرده ويشعر بالسعادة ، ففي هذه الابتسامة تنحني الشفاه إلى الأعلى والخلف ولكنها تبقى متلازمة ، أي أن الأسنان لانظهر ، وهنالك الابتسامة العريضة التي تحدث في ظروف : الأسنان لانظهر ، ويكون فيها الفم مفتوحاً وتلتوي الشفاه إلى الخلف وتظهر الأسنان العلوية والسفلية وهي تشبه الابتسامة العلوية إلا أن الشفة والسفلى تنزل عن الأسنان السفلى ، « وهي توحي بأن هذه تشعر بأنها السفلى تنزل عن الأسنان السفلى » . ويكون فيها النه .

أما الخلاف بين الأفراد فهو يكشف لنا أشكالاً أحرى من الانفعالات. وعادةً تكون الحواجب متجهة للأسفل وخاصة من الأطراف الداخلية مما يشكل وجها عابساً.

وفي نفس الوقت نرى الشفاه مشدودة ومندفعة قليلا إلى الأمام أي أن الأسنان مختفية . أما الرأس وأحيانا الذقن فيكونان متحهين إلى الأمام بحركة عنيفة حداً ، والعيون محدقة وتنظر في داخل العين الأحرى مباشرة.وفي مثل هذه المواقف ، يفقد الطرفان المتواجهان المقدرة على النظر بأعين بعضهما حيث أن هذا قد يشير إلى الانهزام أو الخوف من الشخص تجاه الآخر ، وبدلاً من ذلك نجد العيون تحدق حولها وتركز بانفعال .

ويمكن لتعابير الوجه أن تعبّر عن صدمة أو اندهاش بالغ ، وفي مشل هذه الحالات ، نرى الفم مفتوحاً لأن عضلات الفكين تكون مرتخية بسبب الصدمة وتكون الذقن منحدرة ، إلا أنه من الممكن أن ينفتح الفم لاشعوريا بي بعص الاحيان وبيس بسبب صدمة أو اندهاش بل عندما يكون شخص ما مركزاً بشدة على شيء ما مثل عند محاولة تركيب أجزاء دقيقة وربطها بآلة ما حيث تصبح كل عضلة من عضلات الوجه وأسفل العينين مرتخية تماماً وفي بعض الأحيان يخرج اللسان قليلا من الفم.

كثيرون منا ، دون شك ، توصلوا إلى الاستنتاج بأن الأشخاص الذين الاينظرون إلينا في أثناء تحدثهم أو حديثنا ، غالباً ما يكونون يحاولون إخفاء شيء ما . وهذا يتفق مع رأي حضور الندوة المؤيدين لتعميم القوانين . ويشير مايكل أرغايل في كتابه «علم نفس السلوك بين الأفراد» إلى أن الأفراد ينظرون إلى بعضهم من ٣٠ - ٢٠٪ من الوقت ، ويؤكد أيضاً أنه عندما يتحدث شخصان وينظران إلى بعضهما في أثناء ذلك لمدة أكثر من ٢٠٪ من الوقت فعلى الأغلب يكونان مهتمين

بالشخص أكثر من الاهتمام بما يقول . ويمكن أن يكون نقيضان مشالين حيدين على ذلك ، وهما عاشق ومعشوقته ينظران إلى بعضهما بحب وشوق ، وعدوّان ينظران إلى بعضهما للاستعداد للقتال . ويعتقد أرغايل أيضاً أن الذين يفكرون منطقياً ينظرون مباشرةً في عيون الآخرين أكثر من ماديي التفكير وذلك لأن للعقلانيين المقدرة على توصيل المعلومات وغير معرضين للتأثير بنظرات الآخرين .

وو حدنا أيضاً أن الأغلبية العظمى تنظر مباشرة إلى الآخرين عند سماعها لهم أكثر من نظرها إليهم بينما هم أنفسهم يتحدثون . وكذلك يعدون بصرهم عندما يوحه إليهم أحد سؤالاً قد يجعلهم يشعرون بعدم الراحة أو الذنب . أما إذا ما سئلوا أو استجابوا لعبارة تجعلهم يشعرون بالغضب والعنف فإن عيونهم تتسع وتنظر مباشرة إلى الآخرين .

وتماماً ، كما في أيّ قانون آخر ، هنالك دائما شواذ لكل قاعدة ، فالاتصال البصري يختلف بالكمية من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر ، فنعض الأفراد يتحنبون النظر المباشر إلى الآخرين كلما أمكن ، وذلك بسبب خجلهم الشديد ، وأشخاص من مثل هؤلاء يمكن أن يكونوا من أكثر الناس ضدقا وأمانة وإحلاصاً في مشاعرهم . إلا أنهم إذا ما فشلوا في النظر إلى الشخص الآخر ، فإنهم يعملون دون قصد على الإيحاء في النظر إلى الشخص الآخر ، فإنهم يعملون دون قصد على الإيحاء للطرف الآخر بشعورهم بعدم الثقة والتهرب . وإذا كنت على اطلاع بإحراءات الجمرك الأميركية فإنك قد تتذكر أنه إذا ما اقتربت من الموظف فإنه يسألك إذا كان معك ما تود الإحبار عنه على الرغم من الموظف فإنه يائل إذا كان معك ما تود الإحبار عنه على الرغم من على الأغلب إنه قد نظر مباشرة إلى عينيك على الرغم من استلامه للبيان منك ، وكما قالت حبن دو لافونتين « إن المتعة مضاعفة عند خداع المخادع » .

«إعطاء شخص ما نظرة » عبارة تصف تعبير وجه تنظر فيه العين مباشرة في عين الطرف الثاني للايحاء بالاهتمام مهما قصرت هذه النظرة، أما عادة الباسو « Paseo » في أميركا اللاتينية ، فهي عادة شعبية تركز على هذا النوع من الاتصال غير اللفظي ، ففي كل يوم أحد ، يجتمع الشباب و الشابات غير المرتبطين ، في ساحة البلدة ويمشي الشباب باتجاه والشابات باتجاه معاكس ، فإذا ما نظر أي من المجموعات إلى أحد من المجموعة الثانية يقوم بالجولة الثانية يتحدث معه بضع كلمات وهكذا إلى أن يصل الحديث الى الاتفاق على موعد .

إنما النظرة الجانبية فهي معروفة عند الإنكليز والإسبان على أنها النظرة المسروقة . ويستخدمها أشخاص يعتمدون السرية ويجبون النظر دون أن يراهم أحد .

مثال عليها-: هم الرسامون الذين ينظرون إلى عملهم وهم يشتغلون به أو العشاق الذين يعبرون عن إخلاصهم المستميت .

أما حورج بورتر الذي قام بكتابة مجموعة مقالات عن التقاهم غير اللفظي في مجلة التدريب والتطوير ، فهو يشير إلى أنه من المكن إبداء عدم الارتياح أو الاضطراب بوجوم الوجه ، و الحسد وعدم تصديق الآخرين يظهران برفع الحاجب ، وإظهار العداوة بشد عضلات الفكين أو بتحديق العينين . وهنالك أيضاً الإيماءة المشهورة حيث تبرز الذقن إلى الأمام كما يفعل طفل عنيد عند اعتراضه على والديه ، وكذلك عند شد عضلات الفك عند الغضب ، راقب شفتي هذا الشخص فهي غالباً ما تكون مشدودة أيضاً للتعبير عن الامتعاض مما يوحي بأن هذا الشخص قد اكذ لنفسه موقفاً دفاعياً ولن يبدي حركة كأن يقوم ويظهر إلا قليلاً . وقد يكون هذا سبب استخدامنا « زم الشفتين » للتعبير عن امتعاضنا .

### إيماءات المشي:

« غريب ، محرج ، جامد ، يفقد القدرة على المشي بفخامة أو التوقف بصلابة ، فإحدى رجليه وكأنها تشك بأختها ترغب بشدة أن تهرب من الرجل الأخرى » . شارلن تشيرشل : « الروسياد » .

كل منا يمشي بطريقة مميزة تجعله معروفاً لدى أصدقائه ، وبعض خصائص المشي تعود إلى البنية الجسدية ، لكن اتساع الخطوة وسرعة السير ووضع الجسم كلها عوامل تتأثر بالحالة العاطفية ، فإذا كنان أمامنا طفل سعيد نراه يسير بسرعة وخفة ، أما إن لم يكن كذلك فإننا نلاحظ كتفيه منخفضين ويسير متثاقلا . إن السير بخطى شابة أشبه بما يصفه شكسبير في مسرحيته ترويلوس وكريسيدا : « لاعب يمشي مختالاً ، غروره يكمن في عضلات رحليه » .

وعموماً ، فإن البالغين الذين يسيرون بسرعة ويحركون ذراعيهم بانطلاق يكونون على الأغلب من هؤلاء الأشخاص الذين يركزون على هدفهم ويسعون خلف مطالبهم ، بينما الشخص الذي يسير بشكل عادي ويداه في حيبيه حتى في الأيام الدافئة ، فإنه شخص كتوم وانتقادي فهو يلعب عادة دور المناصر للشر ، إذ أنه يحب أن يخذل الآخريس باستمرار .

عندما يشعر الإنسان بالكآبة فإنه يسير ببطء ويداه في حيبيه ، ونادراً ما ينظر إلى الأعلى ، أو يلاحظ إلى أين هو يتجه . وقد يمر بالقرب من مزراب دون أن ينظر لما فيه ( انظر شكل ٢ ) وهنالك قصة عن أحد الرهبان يُشاهِد في كل صباح مثل هذا الشخص المكتئب فيشعر بالشفقة عليه ويعطيه دولارين مع عبارة « لا تيأس » ، وفي الصباح التالي رأى الراهب نفسه الشخص قادماً باتجاهه وأعطاه ، ٤ دولاراً وقال له : « لقد ربحت ( لا تيأس ) وفزت بعشرين مقابل واحد » .



شكل رقم (٦)

أما الشخص الذي يمشي ويداه على خصره ( انظر شكل ٧ ) فهو كلاعب الوثب أكثر من كونه كلاعب حَرْي مسافاتٍ طويلة ، فهو يرغب بسلوك أفصر مسافة محكنة بأسرع وقت محكن للوصول إلى هدفه ، وعادةً ما يتبع الاستهلاك المفاجئ للطاقة لديه فترة من الفتور يخطط فيها الخطوة المصيرية التالية . و ربحا أكثرُ مَنْ مشى بهذا الاسلوب هو ( السير وينستون تشيرشيل ) وقد عُرِف بهذا المشي كما عرف باستخدام إشارة وينستون تشيرشيل ) وقد عُرِف بهذا المشي كما عرف باستخدام إشارة «٧ » للتعبير عن النصر .



(شكل ٧) الغنى بالطاقة

إن الأشخاص الذين تشغلهم مشكلة ما عادةً ما يسيرون بطريقة معتدلة حيث يكون الرأس منخفضاً وتكون اليدان متشابكتين خلف الظهر ، ( انظر شكل ٨ ) ، وخطواتهم بطيئة . وقيد يتوقفون لركل حجر أو يرفعون ورقة عن الأرض ويقلبونها ثم يتركونها على الأرض ويبدون و كأنهم يقولون بينهم وبين أنفسهم « لننظر في هذا الموضوع من جميع زواياه » .

أما الأشخاص الزاضون عن أنفسهم والمغرورون بعض الشيء فهم يظهرون شعورهم هذا بمشية اشتهر بها ( بنيتو موسوليني ) ( انظر شكل ٩ ) حيث تكون ذقنه عالية وتتأرجح ذراعاه بطريقة مبالغ بها ، وقدماه ثابتتان وبسرعةٍ منتظمة ومحسوبة لتثير إعجابَ الآخرين .





(شكل ٨) المشغول

(شكل ٩) المغرور

«ضبط الخطوة»: هذا مصطلح ينطبق على المتعاونين الذين يبقون متأخرين عن قادتهم بخطوة واحدة ، مثل الفراخ التي تتبع أمها . وهذا الأسلوب يعبّر عن الولاء و الاخلاص لمدى التابع . وفي كل المجتمعات بحد القادة يحافظون على ضبط الخطوات وهذه الملاحظة ساعدت العديد من المهتمين بالكرملين وذلك بتزويدهم بالعديد من الكلمات المتطابقة بين القيادة السوفياتية والمخابرات الأميركية وذلك بما يتعلق بأفراد المافيا .

وقد تُساعدنا هذه الملاحظة في معرفة أسلوب التعامل مع رئيس أية مؤسسة أو شركة .

#### المصافحة:

كثير من الرحال يتذكرون قول أحد أقاريهم « سأعلمك كيف تصافح الآخرين كالرحال ». فهنالك تعليمات خاصة لكيفية مسك يد الآخرين وكيفية الضغط عليها وكيفية تركها ، ولكن لم يقم أحد بتعليم سيدة أعمال المصافحة « كالمرأة » . فهي تقوم تلقائياً بتشكيل يمد صلبة ومصافحة قوية ناتجة عن الموقف الدفاعي لديها وذلك نتيجة لتعرضها المستمر لرحال يصافحونها لا شعورياً « كرحل » .

وعندما تحاول المرأة أن تعبّر عن عواطفها العميقة لامرأة أحرى ، وحاصة بسبب أزمة ما ، فإنها لا تصافحها بل تمسك يديها برفق مع إظهار تعابير وجه منسجمة مع تعابير وجه المرأة الأخرى ، وذلك للتعبير عن التعاطف العميق ( انظر شكل ١٠) . وعادة يتبع هذه المصافحة عناق يؤكد هذا الشعور . ونادراً ما تستخدم المرأة هذه الإيماءات مع الرجل فهي مقتصرة بين النساء فقط .

تعتبر المصافحة نوعاً معدّلاً مع التحية البدائية برفع الأيدي لتعبّر عن عدم حمل أي سلاح . وبمرور الوقت أصبحت التحية هي التحية الرومانية التي تتكون من إيماءة معيّنة بمد اليد إلى الصدر . وحلال الامبراطورية الرومانية ، قام الرحال بمسك ذراعي بعضهما بدلا من الأيدي . أما المصافحة الحديثة فهي إيماءة تعبر عن الترحيب : فتشابك الكفين يعني الانفتاح واللمس يوحى بالتوحد .

وتختلف عادات المصافحة من بلمد إلى آخر ، فالفرنسيون يصافحون بعضهم عند دخولهم وخروجهم من الغرفة ، أما الألمان يتصافحون مرة واحدة فقط . ويقوم بعض الأفارقة بطرق أصابعهم بعد كل مصافحة للدلالمة على الحرية ، ولكن ما زال هنالك من يعتقد أن التصافح عادةً سيئة .

# (شكل ١٠) سيدتان تعبران عن التعاطف



\_ {• \_ \_

لذا ، مهما كانت الظروف ، حاول أن تعرف العادات المحلية للمكان الذي تتواحد فيه قبل افتراض أن طريقتك في التصافح مقبولة لدى هذا الشخص . وربما يكون مصدر المصافحة الرجولية القوية في الولايات المتحدة من مسابقات القوة مثل المصارعة الهندية .

ويعتقد الكثيرون أنهم خبراء في تحليل الشخصية والسلوك من حلال طريقة المصافحة ، وذلك ربما يكون لأن اليد الرطبة تعنى عادة العصبية . أما المصافحة المرتخية أو الباردة فهي غير مرغوبة على الرغم من اجتمال وحود ظروف مهدئة . ونحد أن العديد من الرياضيين حذرون دوماً عند المصافحة ويتحكمون بقوتهم لذلك . ونتيجة لذلك لايستغلون إلا القليل من الضغط ، أما الفنانون المهرة كالموسيقيين والجراحين ، فهم يهتمون ، بشدة ، بأيديهم . ولذلك يتخذون إجراءات دفاعية للمحافظة عليها في أثناء المصافحة .

ولكن في الولايات المتحدة ، يوجد شيء غريب غير أميركي بما يتعلق بالمصافحة الباردة .

فالأميركي التقليدي هو الذي يستخدم المصافحة بأسلوب رجال السياسة . فخلال حملات الانتخابات يستخدم المرشحون هذه الطريقة في مكاتبهم مع جميع الناس ، فالأسلوب المتبع هو مسك اليد باليد اليمنى وتغطيتها باليد اليسرى ( انظر شكل ١١) .

وعلى نفس الدرجمة من الشعبية نحد المصافحة بمسك اليد اليمنى للشخص الآخر ومسك ذراعه الأيمن وكتفه الأيمن باليد اليسرى . وهذا الأسلوب مقبول بين الأصدقاء لكنه غير مرغوب به بين اثنين معرفتهما ببعضهما سطحية حداً ، فهما يجدانها إيماءة فيها الكثير من المبالغة . إلا ألا العديد من رحال السياسة يصرون على استخدام هذا الأسلوب .

# (شكل ١١) مصافحة السياسيين



من الصعب على الأفراد الذين لم يتعمقوا بدراسة الاتصال غيير اللفظي ألا يتسرعوا بالتوصل إلى استنتاجات تتعلق بالآخرين ، فقط عراقبة تعابير وجوههم أو طريقة مشيهم أو طريقة مصافحتهم للآخرين . احتفظ بأحكامك واكتشف ما يمكن أن تستفيده بعد معرفتك بالسلوك وسلاسل الإيماءات.



## الفصل الثالث

# الانفتام ، الدفاعية ، التقييم ، الشك

« إنّ ملابسي تجمع أجزائي ببعضها وتمكّن بذلك ما كان يصعب تجميعه على تشكيل ظاهرة نفسية نطلق عليها مجتمعة عبارة شخص واحد »

لوغان بيرسال سميث : « أكثر عبثاً »

والآن ، وبعد دراستنا لبعض الإيماءات الفردية ، سننتقل إلى السلوكيات وإيماءاتهما المركبة . لقد حاولنا ، كلما أمكننا ذلك ، أن نرتب السلوكيات في أزواج متضادة مثل الانفتاح والدفاعية أو التقييم والشك ، وهكذا ... وتبين أنه من الصعب اكتشاف جميع الإيماءات التي تشكّل سلسلة متكاملة، لكن لدينا بعض الملاحظات التي ستساعد على إعطاء فكرة عن سلوك المطرف الآخر في وقت ما . وعند مراقبتك للسلوكيات المتضادة ، يمكنك تقدير أية حركة عاطفية واتجاهها ، مثل الانتقال من الموقف المنفتح إلى موقف دفاعي .

وأيضاً ، بسبب وحود العديد من المواقف السلوكية المتداخلة ، قمنا بجمع هذه السلوكيات مع بعضها بحيث يشبه كلِّ منها السلوك السابق إلى حدَّ ما ، حتى نبرز أوجه التشابه والاختلاف بينها جميعاً ، كما في حالة الدفاع والشك ، والتأهب والتعاون ، والثقة وضبط النفس.

يقوم الناس عامةً بالايحاء بمشاعرهم بطريقة منفتحة إلا نسبة قليلة فقط منهم . فإذا كان حديثهم متطابقاً مع مشاعرهم وسلوكهم الواضح من خلال الإيماءات ، فإنه من المحتمل أن يكونوا يعترفون بالحقيقة . لذا ،

يجب أن نبه عن التطابق بين الكلام والإيماء وكذلك مراقبة التناسق ما بين الإيماءات المفردة وسلسلة الإيماءات . وهذه المهارة ستساعد كثيراً ، في أحكامنا اليومية ، على معرفة من يمكن أن نحتك يهم في حياتنا وعملنا .

## الانفتاح:

« يعتقد الشاب الذي لاينوي أي مسوء أنه لايوجد شسيء مقصود ، ولذلك فهو يتصرف بالفتاح وصواحة ، ولكنّ والده الذي عانى من آلام الحنداع مجبرٌ على الشسك ، وغالباً ما يجد نفسه مضطرًا لمعارسة هذا الشك » .

### سامویل جونسون « راسیلاس »

ما أن نبدأ في محاولة مراقبة وتفسير إيماءات الشخص المتشكك دائماً ، حتى نسأل أنفسنا مباشرة: «كيف أستطيع أن أعرف إن كان هذا الشخص كاذبا؟ » ويمكننا أن نستخدم البرنامج التلفزيزني «لنقل الجماءات الحقيقة » كمختبر نختبر فيه مقدرتنا على تطبيق مهارتنا في تحليل الإيماءات لمعرفة الكاذب من الصادق . إذ أن هذا البرنامج يقديم مجموعات مكونة من ثلاثة أفراد توجّه لهم بعض الأسئلة ويقوم اثنان منهم بتقديسم إحابات محاطئة لإخفاء الحقيقة بينما الثالث يجيب إحابة صحيحة . وعراقبتنا لطريقة حلوسهم وتعابير وحوههم وإيماءات أحسامهم ومقارنتها بما يقولون نستطيع تقوية مقدرتنا على تمييز من يقول الحقيقة .

سنقوم في فصول لاحقة بدراسة الإيماءات وسلاسل الإيماءات التي يستخدمها مزورو الحقائق للإيماء بالكتمان والموقف الدفاعي أو المواربة . وعند تفريقها عن إيماءات الانفتاح سنلاحظ سهولة تحديد الشخص المخادع .

هنائك العديد من الإبماءات التي تنتمي إلى مجموعات الانفتاح وفيما يلي بعض منها :

يـدان مفتوحتـان ﴿ شكل ١٢ ﴾ . وهـذه إيمـاءة يستخدمها معظمنــا للتعبير عن الصدق ، والانفتاح هو عبارة عن يدين مفتوحتين .

ويستخدم الإيطاليون إيماءة اليدين المفتوحتين باستمرار . فعندما يشعرون بالإحباط ، يمكون أيديهم المفتوحة أمام صدورهم وكأنهم يقولون « ماذا تريدني أن أفعل ..؟ » ويتم في هذه الإيماءة ضم الكتفين وفتح الكفين ودفعهما للأمام . ( شكل ١٣ ) .



(شكل ١٣) «ماذا تريدتي أن أفعل..؟» (شكل ١٢) يدان مفتوحتان تعبران عن الصدق

أما الممثلون فهم يستخدمون هذه الإيماءة بطرق معبرة عديدة ، وليست فقط لإظهار العاطفة ولكن أيضاً لإظهار الطبيعة المنفحة للنفتحة للشخصية وحتى قبل أن يبدأ الممثل بالحوار . راقب الأطفال عندما يفعلون شيئاً يفخرون به ، فهم يمدون أيديهم المفتوحة ، ولكن عند شعورهم بالذنب أو عندما يكونون غير واثقين من وضع معين ، فإنهم يجبئون أيديهم خلف ظهورهم أو في حيوبهم .

فتح أزرار المعطف: إن الأشخاص الذين يشعرون بالانفتاح أو التحبب تجاهك يعملون على فتح أزرار معاطفهم أو حتى ينزعون هذه المعاطف في أثناء تواجدك معهم، فنحن نرى ( ديفيد فروست ) في برنابجه التلفزيوني يقوم عادة بفك أزرار ( حاكيته ) عند استقباله لضيف البرنامج. أما في المؤتمر الذي عقد في جامايكا ، فقد أخبرنا المراقبون أنه عندما يبدأ الحضور بنزع معاطفهم ، تعرف أن هنالك احتمالية التوافق بين المجتمعين , وكذلك ، بغض النظر عن درجة الحرارة ، فإن رحل الأعمال لاينزع معطفه إذا لم يشعر باقتراب اتفاق أو تسوية ما .

ويعتبر الانفتاح كغيره من السلوكيات ، فهو يشجع نفس المشاعر لدى الشخص الآخر . وقد سبحل (شارلز داروين) هذه الملاحظات عند مراقبة إيحاء الحيوانات لبعضها بالخضوع ، وهو شكل من أشكال الانفتاح على الآخرين ، وكذلك عند استلقائها على ظهرها وإظهار الجزء السفلي الناعم من جسمها وحنجرتها أمام أعدائها . ولاحظ ، في مثل هذه الحالة ، أنه حتى أكثر الحيوانات عدوانية لم تقم باستغلال وضع الفريسة . وفي مقال صدر حديثاً للدكتور ليون سميث ، وهو عالم نفس مختص في عملية التعلم والتفاهم عند الحيوان ، سبحل هذا العالم أن «الاستلقاء على الظهر وإظهار الحنجرة هي إيماءة تشير إلى الخضوع بين الذئاب و فيرها من الحيوانات من فصيلة الكلاب » وقد اختبر (د . سميث ) هذه الملاحظة على ذكر الذئب المتوحش : فعندما يعوي

الذئب محذراً ، قام سميث بالاستلقاء ومد عنقه . وقال سميث بصدد هذه الحالة : « وقد قام الذئب بلمس عنقي بأسنانه تماماً كغيره من حيوانات هذه الفصيلة لكنه لم يعضني . لقد حفت كثيراً لدرجة الموت » .

عند تحليلنا للتسجيل التلفزيوني لبعض المواجهات ، لاحظنا وجود اتفاق شديد بين الأفراد عندما تكون معاطفهم مفتوحة أكثر منها عندما تقفل الأزرار ، والكثير من الأشخاص الذين يجلسون ، وهم مكتفو الأيدي كموقف دفاعي ، غالباً ما نجد أزرار معاطفهم مقفلة ، أما إذا غيروا آرائهم ، فإننا نراهم ينزلون أيديهم عن صدورهم ويفتحون أزرار معاطفهم .. لذا اعمل دوماً على إبقاء من معك على هذا الوضع كي تضمن تحقيق مصالحكما المشتركة .

وفي العديد من المرات في أثناء مباحثاتنا سلطة الإيماءات التي توحي « بالتوافق » : فكنا نرى الأشخاص الجالسين يفتحون أزرار معاطفهم وينزلون أرجلهم عن بعضها ويتحركون بأحسامهم إلى أول كرسي وأقرب إلى الطاولة أو المكتب الذي يبعدهم عن الطرف الثاني . وغالبا ما يصحب هذه الإيماءات بعض الكلمات التي توحي باحتمال التوصل إلى اتفاق أو حل ، أو تعبير إيجابي عن احتمالية التعاون للتوصل إلى ما يُرضى الطرفين .

وفي إحدى الحفلات التي أقامتها عائلة للاحتفال بعروس ابنهم ، وحدت هذه العروس صعوبة في تمييز أفراد العائلة عن غيرهم ، لهذا طُلب منها أن تحاول مراقبة الوسائل غير اللفظية ، ثم طُلب منها أن تحدد من هم أفراد العائلة ومن هم الأصدقاء . في عشر محاولات بححت في تمانية منهم وذلك بمحرد النظر إلى معاطفهم إن كانت مقفلة أو مفتوحة . أما الحالتان اللتان أخطأت بشأنهما فكانت أحدهما صديقاً قديماً للعائلة اعتاد حضور معظم الحفلات العائلية (وأزراره مفتوحة) ، أما الحالة الثانية

فقد كانت أحد أفراد العائلة الذي نادراً ما يحضر مثل هذه التجمعات العائلية ( وأزراره مقفلة ) .

الدفاع:

« سلوك ليس فقط للدفاع عن النفس بل أيضاً للتحدي »

### توماس جيلسبي « عاصفة الجبل »

على عكس السلوك الذي يوحي بالانفتاح ، نجد السلوك الذي يحاول من خلاله الفرد الدفاع عن الجسم أو عن العواطف من خطر محتمل . فإذا أخطأنا في التعامل مع الانفتاح فسرعان ما يتحول هذا الشعور إلى دفاع عن النفس .

الذراعان المكتفان على الصدر: يعلم أيٌّ من محيي لعبة كرة القدم الأميركية أنه من المتوقع عندما يعطي الحَكَم أمراً حاطئاً في المباراة يرفضه رئيس الفريق فإن هذا الرئيس يتحه إلى الحكم في الملعب بذراعين تتأرجحان أو في حيبه وربما تكون على شكل قبضة ، فعندما يرى الحكم هذا الرئيس أمامه نراه يكتف ذراعيه على صدره كإجراء وقائني (انظر شكل ١٤) ( باستثناء حَكَم الخطوط لأنه يرتدي واقياً على صدره ) . وما أن يصل رئيس الفريق إلى الحكم ، حتى نراه اتخذ هذا الوضع للدفاع عن موقفه ، لذا فإن حدل رئيس الفريق دون فائدة . وكجزء من سلسلة الإيماءات هذه ، قد يدير الحكم ظهره للرئيس موحياً بعبارة «لقد حادلتني كثيراً» .

إننا نرى هذه الإيماءة المركّبة في حياتنا اليومية كثيراً ، وكما يقول (داروين ) فإنه يبدو أنها تستخدم في جميع أنحاء العالم لتوحي بالموقف الدفاعي . فالمدرسون يستخدمونها في أثناء تواجدهم في مجموعات مع

زملائهم ، والأطباء يلحـأون إلى هـذه الإيمـاءة وهـم بصحبـة غـيرهم مـن الأطباء .



أما الذين في مقتبل عمرهم ، فهم يعملون على تكتيف أيديهم عند معارضتهم لتعليمات آبائهم . كبار السن يستخدمون هذه الإيماءة عند دفاعهم عن حقهم في أن تُسمع كلمتهم .

فهي إذاً ، على الأغلب ، إجراء وقائي ضد محطر متوقع أو موقف لمن يتحلى عنه هذا الشخص .

ومن بين جميع الإيماءات التي لاحظناها ، تبدو هــذه أكثرهـا ســهولة ، وربما لانلاحظها على أنها إيمـاءة ، ويبــدو أيضـاً أن لهــا أثــراً علـى ســلوك الآخرين ، ففي بحموعة مكوّنة من أربعة أفراد أو أكثر ، يمكنك التأثير عليهم جميعاً باتخاذ موقف دفاعي وتكتيف يديك . وحَرّبُ أن تتخذ هذا الوضع في أثناء حديثك وليس في أثناء سماعك للآخرين ، ثم لاحظ كيف سيقوم الآخرون بتقليدك مباشرة ، وما أن تتخذ أنت وشخص آخر هذا الموقف حتى ترى الآخرين متأثرين بهذا الوضع ، وعندها سيسهل عليك تقسيم المجموعة إلى مجموعات ثانوية أو حعل بعض الأفراديتخذون مواقف لن يتخلوا عنها ببساطة .

إن إيماءة تكتيف الذراعين متكررة في شريطنا الذي سجلناه في أثناء المحادثات ، ولكن ، للأسف ، لاينتبه الكثيرون إلى أنه عندما يقوم الطرف الآخر بتكتيف ذراعيه ، فهذا يوحي بأنه اتخذ الموقف الدفاعي . و لم يعرف المشاركون غلطتهم إلا بعد مشاهدة تسجيل الجلسات ، فعوضاً عن معرفة حاجات الطرف الآخر ، قام المتدرب بالمضي في نفس أسلوب الحديث مما جعل الطرف الآخر يتخذ موقفاً دفاعياً وهذا ما يحدث غالباً حيث نجير الآخرين على أن يصبحوا دفاعيين وبعدها نبدأ في المحاولة إلى إرجاعهم منفتحين كما كانوا سابقا ، وعندما نرى شخصاً كتف يديه ، يجب أن نفكر بالأسلوب الذي اتبعناه معه أو ما الذي قلناه له ، فهو الآن يعبر بشدة عن أنه يتراجع عن هذا الحوار .

وقد حدث كثيراً أن خاب نقاشنا في تحليل مشاهداتنا بسبب عُرْض أو طلب أو سؤال تقدّم بأسلوب أو في وقت حَعَل شخصاً ما دفاعياً .. ومن هنا ، نجد أن الاتفاق والمتراضي والأشكال الأخرى من التعاون تصبح صعبة في هذا الموقف . فَفَشَلْنا في التحسس للمؤشرات المبكرة للرفض أو عدم الارتياح أو عدم الرضى ، يعمل عادة على خلق وضع صعب حداً يكون الحصول فيه على أي اتفاق مستحيلاً .

إذا ما كنتَ في موقف تود فيه تحديد ما إذا كان شخص ما دفاعياً أو يظهر عليه الرضا (كما يدعي البعض) فإنّ عليك النظر مباشرةً إلى كفّيه، هل هما منبسطتان أم منقبضتان ؟ (انظر شكل ١٥) وهل تلتفّ الأصابع حول عضلات الذراعين وتمسكهما بشدة لدرجة تصبح فيها مفاصلُ الأصابع بيضاء اللون .. ؟ ( انظر شكل ١٦ ) وهذا الموضع الوقائي يشبه وضع الشخص الذي لايسافر كثيراً ، فعند ركوبه الطائرة وعند إقلاعها ، يقوم بمسك ذراعي المقعد بشدةٍ وعصبية .



وحيث أن لجسم المرأة تفاصيل تختلف عن حسم الرحل ، فإن النساء تعمل على تكتيف الذراعين في منطقة منخفضة من الجسم (انظر شكل ١٧) فتتخذ الفتيات ، في سن البلوغ ، هذا الوضع الدفاعي باستمرار وأكثر من شقيقاتهن الأكبرسنا .



# الجلوس وإحدى الساقين فوق ذراع المقعد ( انظر شكل ١٨ ) :

نفترض، بدايةً ، أن هذا وضعٌ مريح يوحي لصاحبه بأنه منفتح ويبدي روحاً تعاونية . لكننا سرعان ما نكتشف أنه ، على الرغم من الوضع الذي يبدو مريحاً ، لايظهر على هذا الشخص ، على الرغم من أنه قد يبتسم أحياناً ، أينة روح تعاونية . وعلى العكس فهو غالباً ما يكون

(شكل ١٨) اللامبالاة أو أكثر من ذلك : الساق فوق ذراع المقعد



عدوانياً أو غير مكترث بمشاعر أو احتياجات الطرف الثاني ، وقد وجدنا وضعاً مشابهاً في كتاب هنري سيدون « الإيماءات البلاغية » حيث يصف ( سيدون ) رحلاً انجليزياً من الريف في عام ١٨٣٧ بأنه غير مبال لأنه يجلس بهذا الوضع تماماً . وكذلك قالت إحدى مضيفات الطيران أنه من الصعب حداً التعامل مع الأفراد الذين يجلسون بهذه الطريقة . وقد نرى هذا الوضع بين البائع والمشتري حيث يجلس البائع أمام الصندوق بهذا الأسلوب ليعلن للآخرين سطوته أو قوته في هذا المكان ، وهذا ينطبق أيضاً على المدير في شركة ما حيث يجلس بهذا الأسلوب ليثبت لمطقه عليهم .

الجلوس على الكرسي بالعكس مستخدماً الظّهرَ كدرع ( انظر شكل ١٩ ): إن هذا الوضع ووضع الأقدام فوق المكتب يشابهان تماماً الوضع السابق . فهذه الأوضاع غالباً ما تحدث بين رئيس ومرؤوس .

ولكننا نحلّر هنا من أنه على الرغم من الوضع المريح الذي يتخذه هـلما الشخص ، إلا أنه غالباً ما يكون غيرَ متعاون ورسميّاً حداً ، وكل ما يفعله هو إظهار السلطة والعداء للآخرين .

وضع رجل فوق الأخرى: إذا ما مررت أمام معظم المقاهي الممتدة على أرصفة الشوارع في أي بلد أوربي ، يمكنك أن تميز وجود سائح أميركي فقط من خلال الطريقة التي يضع فيها رجّلاً فوق الأخرى .

فالرجل الأوربي يضع رحلاً فوق الأخرى لكنَّ الرَّحُلَ الأميركي يقوم عما يصفه بيردويسل «الرقم 4»، فنرى ساقاً تمتد أفقياً على الساق الاخرى بحيث يكون الكاحلان قد وصلا إلى الساق الثانية (انظر شكل ٢٠). وكما هو واضح، فإن هذه الطريقة في الجلوس مقتصرةً على الرَّحُل الأميركي وحتى العديد من النساء الأميركيات يجلسن بهذه الطريقة عند ارتدائهن لما يناسب ذلك.

# (شكل ١٩) الجلوس للعاكس على الكرسي بفتح الأرجل ، وضع أخر لإثبات التحكّم



(شكل ٢٠) الطريقة الأوروبية لوضع الأرحل فوق بعضها والطريقة الأميركية المميزة (الرقم 4)



وقد لاحظ أحمد المشاركين في ندوة حديثة أن زوجته الني ولدت ودرست في أوروبا كمان يجلس زوجها بوضع (الرقم 4) وقد سألته «لماذا لا تجلس كالرجل المحترم ..؟ » وأجابها : «إنني أحلس كذلك » وبعد حضوره للندوة ، عرف معنى عبارة زوجته . فقد كان قصدها «لماذا لاتجلس كالرجل الأوروبي المحترم ..؟ » .

لقد أقمنا ندوة في شركة بريطانية في مانشيستر في بريطانيا ، ووجدنا أنه من بين ثلاثة وعمانين موظفاً ، اثنان فقط حلسوا بطريقة (الرقم 4) في جميع الأوقات .

وشخص آخر من حضور الندوة ، كان قد حدم مع المحابرات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية ، علّق على عدد العملاء الأميركان الذين قُبضَ عليهم بسبب استخدامهم للشوكة في اليد اليمنى في أثناء الطعام وليس على الطريقة الأوربية . ونحن نعتقد أنه كان بالإمكان القبض على عدد أكبر من هذا لوانتبهنا إلى الجلوس بوضع (الرقم 4).

ومن بين تسجيلاتنا التي يتحاوز عددها الألفي حالة ، قام طَرَف ، أو كلا الطرفين المتنافسين ، بوضع رجل فوق الأحرى بهذه الطريقة ، وفي معظم الحالات ، كان هذا الوضع يشير إلى أن الموقف قد وصل إلى أقصى درجات التنافس ، وذكر أحد أصدقائنا في بريطانيا ، وهو لاعب شطرنج محترف درس في الولايات المتحدة ، ذكر أن أحد المنافسين غالباً ما يجلس بوضع ( الرقم 4 ) عندما يكون متشككاً من موقفه في اللعبة . وهو يقول إن هذا موقف غبي يتخذه لاعب الشطرنج لأنه سيكون عليه إنزال رجله كلما جاء دوره في اللعب ، ويضيف أنه عندما تصبح النتيجة واضحة ويعرف اللاعب أنه سيفوز ، عندها يضع رجليه على الأرض .

لقد لاحظنا من خلال النتائج التي حصلنا عليها أنه كثيراً ما رأينا أنه من خلال المناقشات أو عرض القضايا أو عند حدوث حوار ساخن فإن واحداً أو كلا المتحاورين يضع رجلاً فوق الأخرى ، إما بالطريقة العادية أو بالطريقة الأميركية على شكل الرقم 4 . ووجدنا أن الحالات التي يتم التوصل فيها إلى حل أو اتفاق يجلس فيها الطرفان دون رفع رحل فوق الأخرى وتكون متقاربة ، كذلك لم يحدث في أية حالة أن توصل المتناقشون إلى اتفاقية بينما هنالك أحدهم يضع رجلا فوق الأخرى .

وفي دراسات لاحقة ، ناقشنا وضع رحّل على أخرى وميلان الجسم بالاتجاه البعيد مع موظفي المبيعات فلم يتذكر أي منهم مقدرته على إتمام صفقة بينما يجلس عميله بهذا الأسلوب ، أما إذا صاحب وضع الرحلين على بعضهما تكتيف الذراعين فإن هذا الشحص عدو .

وعندما تضع المرأة رحلاً على الأخرى وتهزُّ هذه الساق بخفة ، فإنها على الأغلب تشعر بالمللَ من الوضع ، كانتظارها لموعد إقلاع الطائرة أو أن زوجها تأخر عن موعده أو أنها تستمع لحديث فارغ ( الشكل ٢١).

# التقييم:

« عندما ينشغل الطالب في الفصل في المسألة التي بين يديه ، يقوم بـالنزول وتخفيض كتفيه ، يفتح رجليه ، يحك شعره ، ويقوم بأية حركة أخسرى غير تقليدية . دعه ينهي مشكلته وبعدها سيجلس معتدلاً ويرتب ملابسه ويعود لوضعه الطبيعي » .

سى هـ وولبيرت . « الجمهوري »

إن من أصعب الإيماءات هي الإيماءات التقييمية والبتي تتطلب تركيزاً وتفكيراً، وحيث أن تأثيرنـا على الآخريـن في العمـل والحيـاة الاجتماعيـة يعتمد على أسلوب التفاهم فإن المعرفة وتأكيد المعلومات التصحيحية هي عوامل مهمة للفرد الذي يود أن يعرف مدى دقة توصيله للرسالة . وتُعلَّ الأبحاث التي أجريت لدراسة العملية التقييمية التي تتم قبل قبول فكرةٍ أو مادة أو حدمة ، تُعدُّ قليلة حداً ، إلا أننا استطعنا تجميع معلومات كثيرة عن الإيماءات الفردية لموظفي المبيعات والمدرسين والممرضين والموظفين الإداريين والمحامين وغيرهم ، والتي تشير إلى وحود أفعال تدل على بعض الأشخاص الذين يقومون بالتقييم .



وتوضح السيدة كلارك معلمة الرياضيات حانباً مهماً من همذه القضية، فهي تلاحظ أن (فريداً) ينظر إليها بعيون لاترمش، وحسمه منتصب وثابت، وقدماه منبسطتان على الأرض. ولم تر أية حركمة من (فريد).

فهل تعتقد أن ( فريداً ) يستمع للمحاضرة .. ويقيّم ما تقوله المعلمة ..؟ إذا اقتنعت بأن فريداً يستمع فأنت مخطىء . أما معلمة حديشة فإنها لن تميز مثل هذا الوضع ، كالمعلمة التي تكون أكثر خبرة . ففي هذه الحالة يتحاهل الطالب معلمته لكنه يحاول تغطية ذلك بالتظاهر بأنه منصت لها .

وبعد التغاضي عن فريد ، تقوم المعلمة السيدة كلارك بالانتقال إلى طالب آخر هو (تشارلز) ، وهو يجلس على حافة الكرسي وحسمه متقدم إلى الأمام ورأسه مائل ويرتكز على يده وسيكون حكم المعلمة صحيحاً إذا ما قررت أنه يستمع بتركيز لما تقول .

إيماءة وضع اليد على الخد (انظر شكل ٢٢): لقد أبدى النحات العظيم (أوغست رودين) اهتماماً كبيراً بلغة الإيماء، وذلك بنحته لتمثال «المفكر». فمن منا يشك بأن التمثال هو صورة لرجل غارق بسمعير حن مسمعه ما .. ؟ فالأشخاص الذين يجلسون بطريقة مفكر رودين أي أن يدهم على خدهم، هم يكونون مستغرقين في التفكير العميق، وفي بعض الأحيان نرى العيون ترمش، ويتخذ الفتى الذي يجلس على الدرج ويراقب الكبار نفس الإيماءة كما يفعل العديد منا عند الجلوس على زاوية ومراقبة الطريق.

لقد انتبه أحد أصدقائنا إلى وضع الاهتمام والـتركيز هـذا ، في أثناء عاضرة صوتية ومرئية قدّمها أمام فريق الإدارة الذي يعمل معه ، وعندما

يقف في نهاية القاعة ، تمكن من تحديد مدى اهتمام الحضور بمادته عند رؤيته لهم يضعون أيديهم على وجوههم وأحسامهم تمتد إلى الأمام بالمقارنة مع الذين يجلسون باستقامة ويضعون رجّلاً فوق الأحرى ويكتفون أيديهم أو أنهم يميلون باتجاه بعيد عن الشاشة .



وفي بعض الأحيان ، نرى أشخاصاً يتخدون وضعاً يطلق عليه اسم «تركيبة التقييم الانتقادي» ( انظر شكل ٢٣ ) . ففي هذا الوضع ترى الشخص يضع يده على وجهه ويضع ذقنه في كفه وسبابته تمتد على حده، أما الأصابع الباقية فهي تحت الفم .

وهكذا تجتمع أجزاء همذه الإيماءة المركبة مع مدّ الجسم بعيداً عن الشخص الآخر . وعليه فإننا نرى أن الإيماءات المتعلقة بالتفكير تكون

عادةً دقيقةً وصعبة ، وفي بعض الأحيان تبدو سلبيةً تجاه الشخص الـذي يحاول الإقناع بفكرته .



عند إقامتنا لندواتنا ، كان هذا النوع من الإيماءات التي تتم بوضع اليد على الوجه ، من أهم الإيماءات التي بحثنا عنها كثيراً وذلك لتحديد مدى صعوبة المجموعة . فإذا كان لدينا مثلاً خمسون موظفاً بين الحضور ، فإنسا نجد على الأقل ثلاثين منهم وخاصة في أثناء المحاضرات غير اللفظية أنهم سيكونون في هذا الوضع من الجلوس واليد على الوجه ، ومن بسين هؤلاء الجميع ، سيكون نصفهم تقريباً مهتمين بما يسمعون ويحركون أجسامهم للأمام قليلاً للتعبير عن ذلك . أما النصف الآخر فسيكونون بوضع يوحي بأنهم ينتظرون النتائج حيث سيحلسون مسيتقيمين ويتشككون بما يقال .

أما العشرون الآخرون فهم يتراوحون ما بين مَنْ يجلسون مكتّفي الأيـدي ( وضح لي ) والذين يجلسون على طرف المقعد وأكواعهم على السيقان والأيدي معلقة ( « هذا ممتاز ! دعني ألعب يا مدرب » ) . ومهمتنا هنا تحويل التقييم إلى اهتمام .

الرأس المنحني: لقد لاحظ (شالرز داروين) في أبحاثه أن الحيوان وكذلك الانسان يعملان على حني الرأس قليلاً لسماع أي شيء يهمهم، ومنذ بداية العمر، تعمل النساء بدافع غريزتها على فهم هذه الإيماءة، فهن يستخدمنها باستمرار في أثناء الحديث مع رحل بقصد إبهاره وهن غالباً ما ينجحن في ذلك.

وفي ندوتنا هذه ، تأكدنا من أنه إذا لم تكن معظم رؤوس الحضور مائلةً فإن هذا يعني أنهم لبسوا مهتمين بالمحاضرة . وما أن يصبح المتحدث على وعي بهذه الإيماءة ، حتى يمكنه أن يقترب من جمهوره بطريقة إيجابية ويستطيع التحكم بالمعلومات التي يوصلها للآخرين .

ويمكن الاستفادة من هذه المقدرة خاصة عندما يود المتحدث تغطية مادة كبيرة بوقت قصير ، تماماً مثلما يحدث عندما تصبح الدائرة الكهربائية عمّلة بطاقة عالية فإن الكابح يتحكم مباشرة بكمية الطاقة المتدفقة . ويتصرّف الأفراد أحيانا بنفس الطريقة بجاه التشبّع بالمعلومات ، فهم يشيرون إلى عدم اهتمامهم بالمعلومات الإضافية . والإيماءات تتغير فتصبح الرؤوس مستقيمة بدلاً من مائلة ، والظهور مستقيمة ومن تَمَّ يرتخي الجسم كله . ويمكن أن نلاحظ العيون تحدق بالسقف أو في الساعة ، أو ينظرون إلى الآخرين أو باتجاه مخرج القاعة . وإذا وصلت المحموعة إلى هذا المستوى ، فإن على المتحدث أن يعرف بأن الجميع يحاول الإشارة إلى أن هذا «كافي» .

تحسيد الذقن (التفكير / التقييم) (انظر شكل ٢٤): هذه الإيماءة التي توحي «حسناً، دعني أفكر »، تبدو عالمية ، وتتم عندما يود الفرد التوصل إلى قراره . وتقريباً ، في كل فيلم من أفلام الغرب ، نرى مشهداً يظهر فيه طبيب ملتحي يمسد لحيته ويقول: «الأعلم (ايامارشال) إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل معهم » . وفي المسرحية الموسيقية (الاعب كمان على السطح) ، الاحظنا أنه كلما بدأ (اليفي) بالتفكير بشيء مهم ، قام مباشرة بحك لحيته . ويشير داروين إلى إيماءات التفكير ويقول بأن العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم « يقومون المسلح وخاصة الشفة العلما » .

(شكل ٢٤) إيماءة التقييم بتمسيد اللقن



ويذكر هنري سيرون في « الإيماءات البلاغية » ( أن هـذه الإيماءة توحى بأن رحلاً ذكياً يحاول التوصل إلىقرار ) .

أما على خشبة المسرح ، وخاصةً في أثناء مسرحيات شكسبير ، فمن الممكن رؤية أحد الممثلين يقوم بهذه الحركة لانسجامها مع الكلمات التي تشير إلى التفحص أو التحليل الدقيق . ويمكن رؤية هذه الإيماءة في أثناء مراقبة لعبة شطرنج وذلك في أثناء تفكير أحد اللاعبين بالحركة التالية التي سيقوم بها . وما أن يتم اتخاذ القرار ، حتى يتوقف الشخص عن تمسيد ذقنه ، وليس ذلك لحاجته لاستخدام يده بل لانتهاء التركيز . وأيضا الكثير من رجال الأعمال يقومون بهذه الحركة إلا أنهم يحاولون إخفائها بمعل الحركة خفيفة جداً .

ونرى غالباً تعبيراً على الوجه يصاحب هذه الحركة ، وهوعبارة عن تحديق بسيط في العيون وكأنها تحاول رؤية حلّ المشكلة التي تراها أمامها.

## الإيماء باستخدام النظارات:

إيماءة تقييمية تعمل على إيجاد ردة فعل عصبية سلبية لدى الآخرين هي إنزال النظارات إلى مقدمة الأنف والتحديق بالآخرين من أعلى (انظر شكل ٢٥). وفي هذه الحالة يشعر مستقبل هذه النظرة أنه قد تعرّض للإهانة وأن الشخص الآخر ينظر إليه نظرة متعالية . والعديد من الإداريين الذين يضعون نظارات للقراءة يقومون بهذه الحركة متعمدين أمام من هم أقل منهم في العمل .

وعليه فنحن نحذرك إذا كنت ممن يمارسون هذه الطريقة بأن تكون منتبهاً بالنسبة للجانب السلبي لهذه الحركة . ومن الأفضل ألاّ تمارسها لفترةٍ ، وسترى ردة الفعل الإيجابية للآخرين .



أما الإيماءة التالية فهي نظرة التأجيل أي إيماءة التوقف من أحل التفكير . ومن أكثرها انتشاراً هي نزع النظارات وتنظيف عدساتها بلطف وإن لم تكن بحاحة إلى ذلك .

ونلاحظ أن العديد من الناس يقومون بهذه العادة ، وذلك من أربع إلى خمس مرات في الساعة ، ومن حلال مشاهدتنا للشريط المسجل لجلسات الندوة ، وحدنا، في معظم الأحيان ، أنّ الأشخاص الذين يحتاجون لبعض الوقت كي يفكروا هم الذين يقومون بهذه الحركة كي يكسبوا الوقت .

وإيماءة أحرى تستخدم لكسب الوقت هي نزع النظارة ووضع إحدى ذراعيها في الفم ( انظر شكل ٢٦ ) ، وبما أننا لانستطيع التحدث مع وجود شيء داخل أفواهنا وإننا بهذه الطريقة نكسب الوقت في الاستماع للآخرين أو التفكير دون قول أية كلمة . إنّ وضع شيء بالفم يوحي بأن هذا الشخص بحاحة للغذاء ، وربما تغذيته بالمعلومات قد تكفى .



وهناك عنصر آخر من عناصر عائلة الإيماءات المرتبطة بنزع النظارات إما بسرعة أو بتركيز ، هو رمي هذه النظارة على الطاولة . فقد لاحظنا أحد الأعضاء يعبر دائماً عن أزماته العاطفية بهذه الطريقة . وكثيرون هم من يستخدمون هذه الإيماءة لقول «لقد تماديت كثيراً » أو «عليك أن تنتظر لحظة » ، إلا أن العديد من الأشخاص ، بغض النظر عن وعيهم لأداء هذه الإيماءة ، يحاولون أيضا توصيل رفضهم لما يستمعون ، لذلك ، عند مصادفتك لهذه الإيماءة ، حاولٌ مباشرة تغيير أسلوبك مع هذا الشخص ، وحاولٌ أن تقوم بتخفيف العبء العاطفي عنه والتسبب بوضع النظارة على عينيه مباشرة كي تتمكنان من إيجاد بدائل أحرى .

## مدخنو الغليون:

يعتبر مدخنو الغليون هم أكثر أنواع المدخنين تعلقاً بهذه العادة . ولمدخن الغليون أكثر من مهمة يؤديها ، فعليه أن يملأ الغليون وتنظيفه وطرق أشعاله والمحافظة على إبقائه مشتعلا ، وخلال هذه العملية ، يمكنه أن يستخدم الغليون في الحك أو التأشير أو الضرب وغير ذلك مما يجعله قادراً على استخدامه كأداة تساعده في أثناء التفكير .

وهنالك أحد الزملاء الذي يطلق عليه أسم « توسكانيني مدخن الغليون » وهو يستعمل الغليون في التأشير في أثناء المحادثات كما يفعل المايسترو ، وصديقنا هذا طوّر لنفسه مجموعة من الإشارات باستخدام الغليون ، وهذه توحي ببعض الأوامر من مثل : اخرس ، اسمع بانتباه ، العرض غير حيد ، هيا بنا ، وغير ذلك من المعاني . ويعتبر وحود وسيلة غير لفظية للتفاهم عاملاً حيداً في النقاش مهما كانت هذه الوسيلة .

يمكننا أن نلاحظ ، دوماً ، أنّ مدحن الغليون يشاور بغليونه في أثناء النقاش لكسب المزيد من الوقت للتفكير . وقد لاحظنا أن عـدداً كبـيراً منهم مهندسون أوعلماء أو يعملون في أي بحال فني آخر يتطلـب التفكـير العقلاني ، فهم يستغرقون الكثير من الوقت في اتخاذ القرارات .

وفي تسجيلاتنا لاحتماعات العمل ، لاحظنا شخصيات مميزة لدى المدخنين العاديين ومدخني الغليون ، فمدخنو الغليون يسدون وكأنهم يلعبون لعبة « القطة والفار » لتغطية موقفهم ، أما المدخن العادي فموقفه هو « دعونا ننهي هذا الموضوع وننتقل إلى غيره » . فمدخنو الغليون يوحون بأنهم أكثر صبراً وتحفظاً من مدخني السحاير الذين يبدون كالذين هم على استعداد للعمل فوراً . (إن نسبة مدخني السحاير إلى

مدخين الغليون المشمولين في بحثنا هي ١٠ - ١ وهو شيء عادي باعتبار أن العدد الأكبر من رحال الأعمال هم من الأشخاص المادّي التفكير وليسوا بعقلانيين ) :

# المشي السريع:

يبدو أن الأميركان يشعرون براحة أكثر وهم يقفون على أرجلهم ، فهم يلحأون إلى هذا السلوك عند محاولتهم لحل مشكلة صعبة أو التوصل إلى قرار حاسم . وتماماً كأي إيماءة ، نجد هذه من بين أكثرها إيجابية ، ولكن يجب علينا ألا نتحدث مع هذا الشخص في أثناء سيره ، فقد يعمل ذلك على إفقاده تركيزه والتدخل في القرار الذي يحاول التوصل إليه . ويعرف معظم رحال المبيعات أن عليهم ترك الزبون أو العميل بمفرده عند رؤيتهم له يجوب في المكان محاولاً اتخاذ قرار بشأن الشراء .

وقـد كـانت معظـم المحادثـات الناجحـة ناتجـةً عـن شــخص صــامت ولاينطق بكلمة في أثناء تفكــير الآخريـن لاتخـاذ القـرار وهـم يسـيرون في المغرفة .

حك عظمة الأنف (انظر شكل ٢٧): وتصاحب هذه الإيماءة عيون مغلقة ، وتوحي بالكثير من التفكير لاتخاذ القرار . والشخص الذي يعاني من صراع داخلي قد يخفض رأسه ويحك أنفه لاختبار ما إذا كان فعلاً في أزمة أو أنه في كابوس .

وقد تعني هذه الإيماءة من رجل أعمال حيرته وقلقه ، وعندما يقوم بهذه الحركة ، يصمت الطرف الثاني وينتظره حتى يرفع رأسه ويطرح اعتراضه على ما يتم مناقشته ، وقد لانحاول أن نوصله إلى حل لمشكلته بل نعمل على مراحاة مشاعره وسماع مخاوفه .

### (شكل ٢٧) « لا أستطيع إيجاد الحل»



وقد أحبرنا أحد المحامين الذي حضر ندوتنا أنه لاحظ أحد القضاة يقوم بهذه الإيماءة ليعبّر عن موقفه من أيسة قضية . فإذا اعتقد أن المتهم بريء ، يقوم بهذه الحركة بوضوح ، وأحيانا يُبقّي عينيه مغلقتين لعدة دقائق يحارب في داحله افتراض أنّ المتهم مذنب ، أما إذا كان المتهم مذنباً فإنه نادراً مايقوم حتى بنزع نظاراته .

ومن السهل على الفرد الانتقال من مركبات التقييم هــذه إلى الســلوك التالي وهو الشك والسرية .

# الشك والسرّية:

« هنالك العديد من الأشخاص الأذكياء الله ين لهم قلوب كتومة ووجوه شفَّافة »

فرانسيس باكون

إن الإيماءات التي تشير إلى الشك والسرّية تعرَّف ، في بعض الأحيان ، بأنها الإيماءات الشمالية ، وهذا يعطي المعتى الأميركي العاميّ «غير مرغوبة» ، مثل قولنا سفينة شمالية . ومما يثير الدهشة أنّ مدَّ الإبهام الأيمن ، في لغة الإشارة للصمّ ، يعني الخير . أما مدُّ الإبهام الأيسر فيعني الشر ، وعلى ذلك انتشر المعنى القائل بأن اليمين يعطي المعنى الإيجابي واليسار يعطي المعنى السلبي .

وفي احتماع قريب ، كان أحد زملائنا شديد التحفظ بشأن الاعتراف بموقفه المغاير لموقفنا . ففي كل مرة نقرب فيها من موضوع حساس ، قام هذا الشخص برفع يده اليسرى ، ووضعها على فمه إمّا قبل أو في أثناء تحدثه . ولتخفيف الوضع حاولنا ، في مثل هذه الحالة، سؤاله عن أشياء تجعله تخبرنا بمشاعره . وعندما سألناه أخيرا : «هل فعلا تشعر هكذا ..؟ » ، وأسئلة أخرى مشابهة ، كان يجيب بقوله : «إنه لايشعر بذلك كليّا » ، كما يجيب بغير ذلك من عبارات مشابهة . أمّا إيماءاته ، فقد كانت مبنية على معارضته الشديدة لآرائنا ، فقد حاول إخفاء مشاعره الحقيقية والتماشي مع أفكارنا ، وإن لم نكن واعين لما كان يحاول توصيله ، لكنا توصلنا إلى حل كان بالتأكيد سيثبت فشله على المدى البعيد . فالعديد من الناس يقولون أشياء يعرفون أنك تريد منهم أن يقولونها ، ولكن ، بعد وقت ، يشعرون بإحباط شديد لعدم تعبيرهم عن مشاعرهم الحقيقية ، وبالتالي يعملون لإحباط الأهداف بُدَلًا من تحقيقها .

وإذا ماوجدت أن شخصاً ما يحاول ألا ينظر إليك بتاتاً ، فعليك أن تعرف ، على الأغلب ، أنه يحاول إخفاء شيء ما عنك . ولكن عدم الانسجام بين عناصر الإيماءات المركبة هو أوضح مؤشر على السرية هذه . إن الشخص المبتسم والعدواني والدفاعي هو شخص متناقض أو ربحا تكون هذه الابتسامة ابتسامة صفراء يحاول من خلالها تخفيف الحدة الى

يظهر بها . ويقول شكسبير في مسرحيته هاملت « يمكن للإنسان أن يبتسم ويبتسم ويبقى شريراً » . كذلك نجد أنه حتى من لم يحصل على تدريب خاص في اللغة غير اللفظية يمكنه معرفة ما إذا كان من أمامه يحاول إحفاء شيء . يواجه العديد صعوبة في تصنيف الإيماءات التي توحي بهذا الوعي ومن تَمَّ فهم لايعرفون كيفية التعامل مع هذا الوضع بطريقة صحيحة .

إن جميع الإيماءات التي توحي بالتشكك وعدم التأكد والرفض تتضمن معنى مشتركاً وسلبياً . لكنَّ كلاً منها يركز على شيء مختلف وتصاحبها مشاعر مختلفة . وهي تحاول الإشارة إلى شيء بوضوح وصراحة : « لن أشترى » .

إن نسبةً كبيرةً مما نقوله للآخرين يُستقبل بشي من الشك وعدم التأكّد ، أو عدم الثقة والرفض ، وعند شعور الآخرين بهذه الطريقة تجاه مانقوله ، يقومون دون لفظ أية كلمة بتغيير مواقفهم . ومن أكشر الإيماءات انتشاراً ، التي تعبر عن الرفض بأشكاله ، هي تكتيف الذراعين والابتعاد بالجسم عن المكان والجلوس بوضع رحل فوق الأحرى وتقديم الرأس إلى الأمام ، بينما نرى الطرف الآخر إما يمسك نظارته أو يحدق وكأنه يحاول رؤية ما يقال بوضوح أكثر . أمّا أكثر الإيماءات تعقيداً ولانتبه إليها في بعض الأحيان ، فهي تحريك الجسم قليلاً باتجاء بعيد أو للسأ أو حلتُ الأنف ، وهذه تقريباً تغطي معظم المشاعر السلبية .

النظرات الجانبية ( انظر شكل ٢٨): هل تعتقد أن هذه النظرة توحي بالشك وعدم الثقة ؟ إنَّ هنالك عبارةً مشهورة وهي: «لقد نظرَتْ إليَّ من أعلى كتفها » وهذه العبارة تؤكد إيماء هذه الإيماء بسلوك يتشكّك بالآخرين.



شکل رقم (۲۸) «ماذا تقصد بالضبط ..؟»

وهل تتذكر حالةً قال لك فيها شخص ما شيئاً لم يعجبك أو لم توافق عليه أو لم تنق به ..؟ فهل اتخذت وضعاً جانبياً عندها وأجبت بشيء من مثل « ماذا تقصد بذلك ..؟ » إن هذا الموقف مشابة لموقف مصارع أو ملاكم يعتعد لهزيمة منافسة . حرب مرة أن تساعد امرأة مسنة تفضل عبور الشارع بمفردها ، عندها ستجد معنى هذه الإيماءة الدقيق ، حيث ستقوم هذه المرأة بالابتعاد عنك بزاوية ٥٥ درجة . فهذه إيماءة توحي بالرفض الشديد ، وحتى دون القول « لا ، شكراً » .

الأقدام أو كل الجسم باتجاه المدخل (انظر شكل ٢٩): في العديد من الحالات، قد ترى سخصاً يحوّل وضع حسمه فحاة ويجعل قدميه تشير إلى اتجاه الباب، فإن هذه الإيماءة علامة واضحة عن رغبة هذا الشخص في إنهاء الجتماع أو حديث أو أي شيء يجري في هذا المكان، فإن حركة الجسم تدل على رغبته الشديدة في الخروج، ولكن ملاحظة هذه الإيماءة شيء، وعمل شيء يرغب به هو، أمر آخر.



فإما أنك تبدأ عمل شيء يختلف عما كنت تعمل لتشدد باتحاهك أو أنك تدعه يخرج ، لأنه ليس من مصلحتك على المدى البعيد استمرار الحديث مع شخص يحاول إخبارك أنه يود الخروج من هذا المكان .

إن الموظف الشديد الملاحظة فقط يستطيع التمييز ماذا يريد المدير من هذه الإيماءة ، فمثل هذا الموظف يعرف مباشرة أن الاجتماع قد انتهى ويترك مديره ينصرف ، وعندها يكون قد قدّم له حدمة يقدرها المدير . لكن إذا ما عمل هذا الموظف على تأخير مديره ، سيغضب المدير ولن يسمع لما يحاول هذا الموظف أن يقول .

وقد يتبع ضيوف العائلة هذا الأسلوب ، وخاصة في النصف ساعة الأخيرة من الزيارة حيث يبدؤون بتحريك أحسامهم وحلساتهم باتحاه المدخل ، فالمضيف الذكي يلاحظ هذه الحركة ، ويعلق ربما بشيء مثل هذا : « لقد أصبح الوقت متأخراً ، إن الوقت يمضي بسرعة وضن معاً ». وعندها سيعمل الزوار على تأكيد شعورهم بالجلوس على حافة المقاعد ومن ثم يعلنون عن رغبتهم بالمغادرة .

لمس أو حلك الأنف برفق وعادة بالسبابة (انظر شكل ٣٠): حدث في مرة أن كان شاب يناقش كتاباً مع البروفيسور بيردويسل في حامعة لويس فيل.

وعندما سئل عن رأيه برواية حديثة ، قام الشاب بحك أنف وقال إنه استمتع كثيراً بقراءة هذا الكتاب ، وقال البروفيسور : « في الواقع ، أن الكتاب لم يعجبك » وذهل الشاب بهذا الاستنتاج واستغرب كيف تمادى في قراراته واعترف أنه لم يقرأ كل الكتاب بل بضع صفحات وقد وحدها « جميعها مملة » . واكتشف عندها أنه فرك أنفه أمام الشخص غير المناسب .



وقد وافق بيردويسل وغيره على أن حك الأنف عند الأميركيين إشارة رفض وتعني «كلا». وقد وجدنا أن لمس أو حك الأنف هي إماءة شك، وفي حالات كثيرة يشير هذا الشك إلى الرفض. قُمْ مرة بسؤال مراهق سؤالاً تصعب عليه إجابته، وراقب السرعة التي ينتقل فيها أصبع السبابة إلى الأنف لمسكه أو حكه، ومعظمنا يعرف أن هذه الإيماءة لاتعني غير عدم التأكد. لكن عند قيام رجل في الأربعين من عمره بالتعبير عن هذا المعنى، فإنه من الصعب ملاحظة قيامه بهذه الحركة.

سئل أحد المعلقين الإخباريين في برنامج ( مقابلات ) تلفزيوني السؤال التالي: « ماذا تعتقد رأي المؤرخين بجيل شباب هذه الأيام وآرائهم..؟» قام المعلق ، الذي على الأغلب حصل على تدريب يجعله يحافظ على عدم وضع يديه على وجهه في أثناء الحديث ، برفع أصبع السبابة إلى جانب أنفه وقال: « أعتقد أن المؤرخين يرون شباب هذا الجيل كاعظم أشخاص وطنيين عاشوا على هذه الأرض » . فإذا كانت حركة لمس أو مشخاص وطنيين عاشوا على هذه الأرض » . فإذا كانت حركة لمس أو حك الأنف تعني الشك أو النفي ، فكيف لنا أن نرى شك هذا المعلق في هذا السياق .. ؟ ١ - هل يتوجب عليه الإجابة . ٢ - هل هو مقتنع .عاسقول . ٣ - يشك بالطريقة الأكثر ملاءمة لإيصال رأيه . ٤ - يشك بالطريقة التي سيستقبل بها الجمهور رأيه .

وبعد تفسيرنا للإيماءات الأخرى التي قام بها المعلق ، بالإضافة إلى منظره العام في أثناء حلوسه ، نعتقد أن شكه كان كما جاء في (٤) أي يتعلق بالجمهور وردة فعلهم لرأيه . لماذا ..؟ لقد كانت إيماءاته السابقة لهذه الإجابة عبارة عن الانتصاب والجلوس بوضع منفتح على الآخرين والتقدم بجسمه إلى الأمام وإيماءات أخرى توحي بالثقة والانفتاح .

أي قبل هذا السؤال لم يكن لديه شكّ بأي شيء لكنه الآن غير متأكد.

إن هذه الإيماءة ليست شائعة فهي تستخدم من قبل المتحدثين اللبقين الذين يحرصون على الأسلوب الذي يتحدثون بــه عـن موضوع مــا وردة فعل الآخرين تجاه ما يقولون .

وقد قال أحد حضور إحدى الندوات أنــه وضع جميع العروض الــيّ طرحها وعروض الطرف الآخر في أثناء المحادثات على أنف منافسه . وقد وضّح ذلك بأن الإبماءة التي لاحظها كثيراً هي وضع الشخص الآخر يده على أنفه . وهذه الحركة تشير إلى مدى اقـــــرَاب الطرفين أو بعدهم عن الاتفاق . وقد وحد أيضاً أنه في الظاهر عندما كان وضّع الطرفين متأرجحاً كان المنافس يضع يده على أنفه في أثناء حديثه أو استماعه للآخرين . وما أن استقرّ الوضع بهما ، حتى قلّ وضع اليد على الأنف ، وأخيراً ، عندما قدّم الطرف الآخر عرضه ، تحرّك هذا الشخص إلى طرف المقعد . وبعد ذلك مباشرة توصّل الطرفان إلى تسوية . وبعد مناقشة النتائج ، قدّم هذا الشخص ملاحظاته عن معاني الإيماءات خلال تقديم العروض المتبادلة . وقد وحد أنه تقريباً في جميع الحالات التي قام فيها منافسه بلمس أنفه ، كان يسبق أو يتبع هذه الحركة أحد العروض .

هنا يجب أن نذكر تحذيراً يوجَّه إلى كل من يأخذ معنى أية إيماءة على أنه نهائي ومطلق: ففي بعض الأحيان يقوم الأشخاص بحـك أنوفهم لسبب بسيط وهو أنها تحكهم.

ولكن هنالك فرق بين أسلوب حك الأنف لأنه يَحُكُ وأسلوب الإيماء بهذه الحركة, فالذين يحكّون أنوفهم لأنها تحكهم يقومون بذلك بعنف نسبي، أما الذين يقصدون الإيماء، فإنهم يقومون بهذه الحركة بلطف. فهذه الحركة تكون عادة حركة ذكاء، ومرتبطة بمعنى وإيماءة أحرى مثل الانكماش في الكرسي وتحريك الجسم باتجاه المدخل أو التحرك بعيداً عن المكان.

وشكل آخر لهذه الإيماءة هو الحك خلف الأذن او بجانبها بأصبع السبابة ( انظر شكل ٣١) وذلك عند التفكير بإجابة ما ، وغالباً ماتكون مصحوبة بعبارة : «حسناً ، إنني لأأعلم » ، وكذلك فرك العين الذي يعتبر إشارة تدل على الشك ( انظر شكل ٣٢) .

# (شكل ٣١) « حسناً ، إنني لا أعلم »



## شكل (٣٢) « لا أستطيع فهم ذلك »



### الفصل الرابع

## الاستعداد ، الثقة ، التعاون ، الإحباط

« إن أكستر صسورة مسن الصسور في العسالم سسوءاً وشسراً وبسناءة هسي ( فينوس تتيانا) وذلك ليس لأنها عارية وتمددة على سرير بل هو منظسر إحمارى ذراعيها ويلها ) .

### مارك توين « جولة في الخارج »

نقوم في هذا الفصل ، كما فعلنا في الفصل السابق ، بمقارنة السلوكيات الإيجابية بالسلبية ، وكذلك نرى أن لكل سلوك ما يجعله مشابها للسلوك السابق واللاحق . والمقارنة بين أوجه التشابه والاحتلاف تجعلنا قادرين على التقييم الصحيح لكل سلوك .

#### الاستعداد:

« يمكننا الحصول على التأهب في فن ما بسرعة ، حيث أن الرغبة الشاديدة تلعب دورها » .

#### توماس مان

يساوي البعض ما بين الاستعداد والعدوانية ، لذلك سنقوم باستخدام الاستعداد من وجهة نظر الناجح الذي يركز على هدفه وليس لديه وقت لإظهار عداوته للاخرين ، حيث أنه مشغول في جمع المعلومات وأداء مهامه ، وهو شخص متحمس لما يقوم به وربما يحمل بعض المزايا التي يصفها الدكتور إبراهام ماسلو على أنها «تحقيق الذات» . ومن هذا المنطلق فقط ندرس إيماءات االاستعداد المركبة .

اليدان على الخصو (انظر شكل ٣٣): هذه هي أول الإيماءات الواضحة التي نراها دائماً وخاصةً خلال الأحداث الرياضية عند انتظام أحد اللاعبين دوره في المشاركة. وكذلك في اجتماعات العمل نرى أحد الاشخاص يقف ويداه على خصره ورجلاه مبتعدتان عن بعضهما ليجلب انتباه الجميع. وكذلك لاحظ كيف يقف طفل صغير عند عصيانه وتحديه لأمر والديه ، أيضاً انتبه لنفسك عند وقوفك بحماس لانتظار هدف تعتقد بأنه يستحق العناء.

كثيرون منا ، بغض النظر عن الجنس أو العمر ، الذين يقفون بهذه الطريقة . فرَحُلٌ ناجح يقف بهذا الأسلوب ليوصل للجميع بالإيماء أنه يكرّس نفسه لتحقيق هدفٍ ما . وفي بعض الحالات ، هنالك إيماءة تصاحب وضع اليدين على الخصر وهي رفع البنطال ، وستلاحظ أيضا أنه عند وضع اليدين على الخصر تكون الساقان متباعدتين لأنه من الصعب المحافظة على توازن الجسم إذا كانت السقان متقاربتين . وشكل اخر لهذه الإيماءة هو حلوس الشخص وهو يضع يده على وسط فحده ويتقدم بجسمه إلى الأمام (شكل ٣٤) .

فكر قليلاً بشخص تعرفه حيداً يضع دائماً يديه على خصره ، هل تعتقد أن هذا الشخص من النوع الذي يركز على تحقيق هدف .. ؟ وهل يستمتع بالمنافسة .. ؟ لقد سجلنا لسنوات عديدة أوضاع الأشخاص الذين يحضرون ندواتنا وقد كان ٧٥٪ منهم يضع يديه على خصره ويكون نازعاً معطفه أو فقط يفتح أزراره وذلك عند توجيه أي سؤال له في أثناء الساعة الأولى من الندوة .

وتعتبر هذه الإيماءة وسيلة يحاول فيها الفرد الإيحاء ، برغبته في أن يكون على استعداد ومقدرة ، وحيث أنها إيماءة إيجابية ، فإنه لاداعي لوجود أيّ قلق من ناحيتك ، وإذا كنت أيضاً من الأشخاص الذين يهتمون بتحقيق أهدافهم ، فبإمكانك مشاركة هذا الشخص مشاعره ، وقد يساعدك هذا على التوصل إلى هدف مشترك .

## (شكل ٣٣) اليدان على الخصر - إيماءة نموذجية لتوضيح الاستعداد .



الجلوس على حافة الكرسى : ( « لقد جعلهم يجلسون على أطراف مقاعدهم » ) . لقد لاحظنا من خالل تسجيلاتنا أن الأشخاص يتحركون للجلوس على حافة عندما يكونون على استعداد للتنازل والتعاون والشراء والقبول والاتفاق - أو الإنهاء والرفض والمعادرة . وهذا يدل على أنّ الحركة الواضحة تَقصُد مباشرة الحركة ، حاولٌ أن تتذكّر آخرَ مرة وقّعْتَ فيها عَقْد ..؟ ربما كنتَ تجلس عندهـا على حافة الكرسي لعدة دقائق قبل موافقتك على شروط العقـد . وإذا لم تعجبـك الاتفاقية ، ربما استخدمت الإيماءة ذاتها لإبداء مشاعرك لرَجُل المبيعات قبل أن تستجمع شجاعتك وتخرج . ويتفق العديـــد مـن الأشــخاص ذوي الخبرة في المبيعات والذين ناقشنا معهم هذه الإيماءة على أن معظم الناس يعبّرون عن حماسهم للشراء بالجلوس على طرف الكرسي ، وهم كذلك يُحمعون على أنه عند إبداء أحد الأشخاص رفضه الشديد لأحد العروض ، قام بالجلوس على حافة مقعده ليعبّر عن استعداده للقيام والمغادرة مباشرة . وفي هذه الحالة يجب على مسؤول المبيعات التصرف لاستعادة فرصة البيع هذه ، فإن لم يكن لديه أيُّ عَرْض حديد لكسب ثقة المشتري من جديدً ، فمن الأفضل عندها أن ينتقل إلى زبون آخر دون تضييع وقته في قضية محسومة .

فتح اللراعين ومسك طرفي الطاولة بالأيدي (انظر شكل ٣٥): هذه صورة عنيفة لقول عبارة مشل: (اسمعوا إلى ، عندي شيء مهم سأقوله لكم). وذلك إمّا وقوفاً أو جلوساً. وتخيل هذا المنظر عندما يقف الموظف أمام مديره بهذا الوضع ليقول له: «إنك لاتستطيع طردي، فأنا مستقيل ». وقد يؤدي هذا الوضع إلى مشكلة كبيرة إذا لم نتبه إلى هذه الإيماءة والمشاعر التي سيراها الطرف الآخر، وإذا ما قام بها ابنك أو موظف لديك أو مديرك أو عميل عندك أو أي شخص آخر، فإن عليك الانتباه لها والتعامل معها. فلا يجب علينا شدّ مشاعر الآخرين

لدرجة تجعلهم يودون إيذاءنا . وقد لاحظنا من حملال تسجيلاننا أنه عندما يتّخذ أحد المتحاورين هذا الوضع العلمي ، يكون الطرف الآخر واعياً لموقفه غير المصرّح به . والناتج لهذه الحالة يكون صراعاً عاطفياً يمكن أن يكون شديد الضرر .



الاقتراب والتحدث بثقة: وهي إيماءة معقدة وتوحي باستعداد علواني مخفي. وهي تستخدم كتغطية للتحكم أو السيطرة على شخص آخر، ويقوم عادة صاحب الإيماءة بالميلان على الطرف الثاني ليحقق مسافة تُشعر الآخر بالتقارب وتصل هذه المسافة إلى ١٣ إنش، ( ويقوم الأمير كان بالتحدث عادة على بعد يتراوح ما بين ٢٣ - ٢٥ إنش عن بعضهم)، وعند تحقيق الشعور بالقرب الجسدي، يقوم هذا الشخص بالتحدث بصوت منخفض و كأنه يقول إن هذا سري و خاص بينكما. ولكن على العكس من ذلك، فإن هذه الإيماءة تعني أن هذا الشخص معتاد على أن يتبع الجميع أوامره، وسيقوم بمحاولة السيطرة على الآخرين بجسمه.

ربما تكون قد شاهدتَ موقفاً في الرسوم المتحركسة يقوم فيه شخصً طويل بالسيطرة على القصير بتقليل المسافة بينهما ، ويمكنك أن تتخيـل الطويل يقول : « وما أريدك أن تفعل هو ..» .

ولكن هنالك بعض الأفراد الذين يعتبرون تقليل المسافة بين شخصين كأسلوب ترغيب ، ولايقصد به أي سوء . فإذا ما قمت باستخدام هذه الحركة ، انتبه إلى ردَّتي الفعل المتناقضتين اللتين يمكن أن ينتجا عنها ، فهي قد توحى بشيء لم تقصده بتاتاً .

#### الثقة:

عند مشاهدتك لنفسك على شاشة التلفزيون لأول مرة فإن هذه المشاهدة تجربة مثيرة حيث سترى نفسك وكأنك زدت ١٠ باوند على وزنك . كما أنها تجعل من يلبس نظارة يبدو أكبر سناً .

لقد كانت سياستنا في جميع الندوات أن نقيم عرضاً تحكيمياً قبل مشاهدتنا لتسجيل المحادثات ، حيث نقوم بعرض الحالات التي لم تسجل وذلك لتحنب أية أحكام خاطئة ناتجة عن رهبة بعض الأفراد من مواجهة التلفزيون ، وكما يقول والمتر بيئر : « إن الطريق إلى الكمال هو من خلال مجموعة من الأزمات » . وفي أثناء مشاهدتنا الأولية ، جمعنا الكثير من المعلومات المتعلقة بإيماءات الثقة لأن كل مشاهد كان يحاول إقناع نفسه بأن « الوضع لم يكن شيئاً » .

إن البحث عن الأمان من خلال « بطانية » - أي غطاء - أو أي شيء آخر ، لا يقتصر على لويس في الكوميديا « بينتس » أو على الأطفال ، فكذلك الأكبر سنًا يشبكون اليدين ويفركون الإبهامين ببعضهما لهذا الهدف نفسه .

وهناك إشكالات أخرى لهذه الإيماءات هي شدُّ الجلد ، وقرص اليد أو وضع القلم في الفم ، وفي بعض الأحيان قطعة من الورق قد تكفي. وحركة أخرى للثقة لاحظها الدكتور ( جيمس إينيس ) من مستشفى ( سانت أليزاييت ) هي مسك ظهر الكرسي قبل الجلوس عليه وذلك كما يقول إينيس : « ليطمئن نفسه بأنه ينتمي إلى المكان » .

وإيماءة أخرى لتطمين النفس هي عند سماع امرأة لشيء أو قولها لشيء يجعلها مضطربة ، فعادة ما نراها ترفع يدها وتضعها على عنقها . وعندما يكون على عنقها عقد ، نجد أن هذه الحركة تكون غير واضحة حيث تبدو وكأنها تحاول التأكد من وجود العقد على عنقها . وإذا ما سألتها : « هل أنت متأكدة مما قلت ..؟ » ربما تقوم بتأكيد ذلك أو أنها تصبح عدوانية وترفض الإجابة . وفي كل من الحالتين فإنها توحي بأنها الاتصدق تماماً ما قالت ع

وحركة أخرى توحي بعدم الثقة هي قرص الجلد الناعم من اليد ، فهذه الحركة يستخدمها الرجل والمرأة على حدد سواء ، مع أنها أكثر شيوعاً بين النساء . وفي أحد عروضنا قمنا بتقديم القهوة للمشاهدين كي نضمن انشغال أيديهم في أثناء عرض الشريط ، وقد أردنا أن نرى كم منهم يقوم بوضع القهوة جانباً كي يتمكن من أداء واحدة من هذه الإيماءات . وقد وجدنا أن العديد منهم استخدم الفنجان كحاجز أمام عيونهم وكأنهم يحاولون إحقاء المنظر الذي يزعجهم ، وبعد ذلك يتركون الفنجان ويقومون بأداء حركة قرص اليد .

وتوحي العديم من الإشارات التي تستخدم فيها الأصابع بمشاعرً ومخاوف، كما أنها تعبر عن الصراعات الداخلية التي يعانيها الشخص . والطفل الذي يحتاج إلى الشعور بالأمان يقوم بمص إبهائه ، أما المراهق

القَلِق على امتحاناته فإنه يقوم بقرض أظافره ، والشخص الذي عليه دفع الضرائب يقوم بشد حلده حتى يحل مشكلته . وفي بعض الأحيان يقوم معظم الناس باستخدام أحسام أخرى بَـدَلاً من الأصابع كالأقلام ، أو استخدام أحسام بلاستيكية أو معدنية أو خشبية أو ورقية أو حتى أقمشة.

فإذا استطعنا أن نعطي شخصاً الشعور بالثقة عند حاجته لهذا الشعور، فإننا سننجح عندها في جعل هذا الشخص متعاوناً معنا .

### التعاون :

« نحسن نعيش علسى التعساون كمسا تفعسل الأقساء واليساءان والجفسون والكفّسان العلويُ والسفليّ »

#### ماركوس اوريليوس

من هم الذين يرغبون فعلاً بالتعاون وكيف يعبرون عن استعدادهم هذا ..؟ منذ وقت قريب ، شاركنا في اجتماع لمناقشة أحد المنتجات التي لها أهمية علمية كبيرة . ومن بين المواضيع التي ناقشناها : براءة الاختراع، الموقف القانوني ، أحور الامتياز وتكاليف البحث والتطوير ، وأفكار حديدة للعميل ، والشركة وسوق هذا المنتوج . وما إن بدأت المناقشات حتى اتخذ أحد أعضاء الفريق المقابل وصعع التأهب ( الجلوس بتقديم الجسم إلى الأمام والأقدام تقف على أطراف الأصابع ) ، وذلك للإيحاء بأنه على استعداد للعمل . وحيث أن هذا الشخص هو عضو علمي الثقافة في الفريق الثاني ، فقد وجدنا أن الكثيرين كانوا يعتمدون على ردة فعل هذا الفرد تجاه المحاضرة كلها . ومنذ البداية وفور رؤيتنا لوضع رقد وجد بعرضنا ، وقد وجد بعرضنا ،

حلسنا عمداً إلى جانب هذا الشخص على أمل أن يؤثّر في مجموعته فَوْرَ إرضائنا له بالإجابة على كافة تساؤلاته . لقد فهمناه حيداً وقد أصبح متعاوناً حداً لتفهمنا لجميع إيماءاته .

دون شك ، حَرَّبت أن تكون في حالة شعرت فيها أن أحداً ما يتعاون معك كليا حتى أن سلوكه يتغير فجأة ، مشل أن يكون قد كان يناديك باسمك الأول ومن ثم فجأة يخاطبك رسمياً ويعبس في وجهك بدلاً من الابتسامة، وينظر إليك نظرة غاضبة . وشعرت عندها بعجزك عن التعامل مع هذا التغير السريع . ففي مثل هذه الحالات يحاول الكثيرون منا أن يعرفوا الخطأ الذي ارتكبوه ولكن بطريقة شاملة مثل : « ربما لم تعجبه فكرتي » أو « هل غضيب من طلبي » . وبدلاً من هذه الاستنتاجات ، علينا أن نعيد التفكير بالنقاش والنقطة التي غير بها هذا الشخص موقف ، ونادراً ما يقبل أي منا فكرة أنه كان غير منطقي ، وأنه قد كان سبب هذه الأزمة. فالشخص الشديد الملاحظة ينتبه إلى هذا التحوّل من مراقبة الحركات السابقة لهذا الإيماءة مباشرة كتغيير أسلوب الحديث وتعابير الحركات السابقة لهذا الإيماءة مباشرة كتغيير أسلوب الحديث وتعابير ألوحه ، عندها فقط يمكننا تجنّب أزمة صعبة . والأفضل من هذا هو ألا تعطي هذا التغيير فرصة الحدوث منذ البداية ، فعند رؤيتك ، لأول مؤشراتالتغير ، قُمْ بتغيير أسلوبك . فيما يلي بعض الإيماءات التي تشير إلى الرغبة في التعاون :

الجلوس على حافة الكرسي: هذه إيماءة تشير إلى التعاون إذا ما كانت مصاحبة بإيماءات أخرى تدل على الاهتمام بما يحدث . ومثالٌ على ذلك إبداء المشتري تحمُّسَه لتوقيع عَقْد ، وذلك بنقل ثِقَل وزنه إلى طرف المقعد .

إيماءات وضع اليد على الوجه: يمكن لهذه الإيماءات أن توحي بأي شيء يتراوح ما بين الملل والاهتمام التقييمي. ويمكن أن نعتبر التقييم شيئاً

عبباً. لذلك فهو يؤخذ على أنه مؤشر على إبداء الاستعداد للتعاون. وإذا ما أعطينا عينتين كلِّ منها تتكوّن من عشرة أفراد ، في الأولى يكونون جالسين بوضع رجَّل على الآخرى ، وفي العينة الثانية يضع أفرادها أيديهم على رؤوسهم فإننا نختار هذه المجموعة الثانية على أنها تبدي التعاون .

فتح أزرار المعطف: قد لاتعني هـذه الإيماءة فقـط أن هـذا الشـخص منفتح على الآخرين بل إنها تعني أيضًا أنه يركّز على ما تقول .

الرأس المائل: هذه إيماءة تُظهر الرغبة في التعاون لدرجة أن هذا الشخص شديدُ الاهتمام بالموضوع الذي تتحدث عنه.

### الإحباط:

« العبوس أو كلمة تقال أو ركلة بالقدم كلها رسالة ترسل من خلال هذه الحركات الجسدية ، وهذا الإرسال يحدث فقط عند استعداد الجسم لمساعدة هذا النشاط »

### ارفينج جودمان « السلوك في الأماكن العامة »

إذا ما كنت تشاهد مباراة كرة قدم على شاشة التلفزيون فعلى الأغلب أنك سترى مشهداً مألوفاً وهو أن يقوم أحد لاعبي الدفاع بأخذ كرة من الخارج ورميها إلى صديقه في الملعب ومن ثَمَّ يفقدها هذا الشخص . وتكون ردة فعله أن يركل بقدمه الأرض ، أو أن يضرب حانب رأسه وأن يقوم بركلة في الهواء تشبه حركات الكاراتيه . أما اللاعب الآخر (انظر شكل ٣٦) فقد يعبر عن إحباطه بنزع قبعته أو تمرير أصابعه خلال شعره أو حك ظهر عنقه أو ركل الأرض (أو لاشيء عميز) .

أما رحل الأعمال الذي يحاول يائساً إقداع أحد عملائه أن شحنة البضاعة في الطريق («حلّ عني ») قد يمر بنفس هذه الحركات ، أما في أثناء تحدثه على الهاتف ، فإنه إما أن يمسك بقلم أو يرميه بعنف أو يقوم بكسره .

تنهدات قصيرة: تتركب بعض الإيماءات من حركات تصاحبها مؤشرات صوتية. فالثور يشخر ليعبّر عن غضبه ، والأشخاص الغاضبون يعملون على إطلاق تنهدات قصيرة وقوية تشبه هذا الشخير. أما في حالات الحزن ، يقوم الأشخاص الحساسون بالتنهد بهدوء وخفة . ويلعب التنفس دوراً مهماً في التعبير عن الإحباط والأسى ، فعلى سبيل المشال ، استدعيت (هيلين) إلى مكتسب رئيسها في العمل لمناقشة استمرارها في الخطأ بزيادة رسوم الزبائن . وبدأ المدير حديثه بأخذه نفسا عميقاً ثم قال : «كم مرة حذرناك من هذه الأخطاء ؟» . وبينما بدأت اسبة تساعدها في ذلك ، كان المدير يتنفس بسرعة ليعبّر لهيلين عن أنها حاسبة تساعدها في ذلك ، كان المدير يتنفس بسرعة ليعبّر لهيلين عن أنها الحديث قبل أن يقول لها المدير : « الآن ، اسمعي ، لقد أتينا هنا لنناقش عملك وليس أسلوب عملي » . يواجه معظمنا مثل هذه المواجهة في حماته ولكن علينا أن نتبه لهذه التنهدات ونعي معناها بسرعة .

«تسك»: نُخرج مثلَ هذا الصوت عند التعبير عن التأنيب أو الأسى ، ويستخدم ( مارسيلو ماستروياني ) هذا الصوت في فيلم «الطلاق على الطريقة الإيطالية » ليعبّر عن الغضب عند مواجهته لزوجته التي لايحبها . إلا أنه يمكن أن يسيء شخص آخر فهم هذه الإشارة ، ويأخذها على أنها تعني «لا» وتستخدم في حياته اليومية بهذا المعنى . وفي بعض الأحيان ، نسمع هذه الأصوات من شخص بعد تناوله لوجبة دسمة تعبّر عن قيامه بتنظيف أسنانه .

وكن حذراً دائماً من هذا الصوت عند صدوره من رجل أعمال أو زوج أو صديق . فعليك التفكير ملياً بما يعنيه شخص ما عند إصدار صوت « تسك » ، إلا إذا كان ناتجاً عن تناول الطعام .

(شكل ٣٦) لاعب البيسبول المحبط



اليدان المتشابكتان بقوة (انظر شكل ٣٧): ظهر في أحد تسجيلاتنا أنّ أحد الحضور يجلس بعصبية مشبكاً يديه بقوة ، والغريب في الموضوع هو عدم الانسجام ما بين منظره هذا والكلمات التي ينطق بها ، فهي إذاً تعبير عن قولنا لأشياء لانعنيها .



وفي هذه الحالة ، للمشارك الحق في الاعتقاد بأن منافسه يحاول هزيمتــه بطريقة : « أنا فائز وأنت حاسر » .

وبالتالي ، وبسبب شعوره هذا ، يشبك يديه وينظر إلى منافسه يدير حسمه بعيداً ويضع رجُلاً فوق الأحرى (كل إيماءات الشك) ، إلا أنه يتمكن من القول : ﴿ إِنَّ لَدِيَّ عقلاً متفتحاً وأود أن أنهي هذا الموضوع» ويعي الطرف الثاني أن هذه الكلمات على عكس المشاعر الحقيقية لهذا الشخص ، ولذلك يشعر بثقة كبيرة ويعمل على التمادي بأسلوبه لتحقيق الانتصار في هذه المناقشات . ولكن يظهر في النهاية أن أسلوبه خاطىء لأن مخاوف الشخص المتشكك تتزايد وينسحب نتيجة للعنف الذي يواجهه .

توقفت بعد ذلك المحادثات وقام المشاركون بمساهدة الأحداث على الشاشة . ولم يكن غريباً أن يقوم واحد أو أكثر من المساركين بالتعبير عن عدم انتباههم لما كان الطرف الآخر يحاول إفهامهم بحركاته ، ولذا لم يقوموا بأي تصرف لتعديل الوضع . وفي هذه الحالة ، مسا أن ينتب الشخص العدائي إلى مخاوف الطرف الآخر حتى يقوم بإزالسة هذه المخاوف . لكن الذي حدث في الواقع أن هذا الشخص اعتقد أنه في مواجهة شخصية ضعيفة لذا قام . محاولة الحصول على كل شيء و لم يترك للآخر أي شيء .

وقد لاحظنا أن الذين يحاولون إقناع الآخرين بشيء ما ، بينما تكون أيديهم متشابكة بقوة ، لم يحققوا أي نجاح في ذلك .

بينما عند شبك الأيدي ووضعها على الحجر أو الطاولة ، فإن الحركة المصاحبة لذلك تكون فَرِّكَ الإبهامين بيعضهما أو شــدَّ جلــد أحــد الإبهامين. ونحن نعتقد أن معنى هذه الإيماءة هو الحاجة للشعور بالأمان ، فهذا الشخص غير متأكد من شيء ويحتاج لمن يعطيه الثقة قبـل الموافقة على حلِّ أو تسوية .

لُوْي اليدين وهو شكل آخو من تشابك اليدين (انظر شكل ٣٨): ويمكن رؤية هذه الحركة عندما يكون شخص ما محرجاً كأن يكون مضطراً للإحابة على اتهامات خطيرة موجهة إليه. وبعد حملة انتخابات محلية في ولاية كاليفورنيا، تعطلت أجهزة الاستفتاء، وكان على مسجل أصوات الناخبين أن يجلس ليواجه الاستجواب بشأن أسباب التعطل.

وبينما كان يوضّح ظروفه كان يلوي بديه .

يكون الأشخاص الذين يشبكون أيديهم مضطربين ومن الصعب التعامل معهم ، لذلك علينا أن نجعلهم يشعرون بالراحة ، وقد كانت

إحدى الوسائل الناجحة للتعامل مع حالتهم هي الاقتراب منهم في أثناء التحدث معهم . وعلى سبيل المثال ، في موقف يجمع بين موظف ومديره، نجد الموظف المتشكك من موقف مديره ، طالما بقي المدير يجلس في مكانه خلف المكتب وينظر إليه نظرة متعالية ، يشبك يديه ليعبر عن قلقه ، لكن ما أن يقترب المدير من موظفه ويتحدث إليه مباشرة ، حتى نرى الموظف يفك يديه ويرتاح لشعوره بالثقة .



الإيماء بتشكيل قبضة اليد : لقد وضح الدكتور ( لويس لويب ) في مقال بعنوان « القبضة » أن هذه الإيماءة تعمل بين الوعي واللاوعي . وحجته في ذلك أنه يمكن للإنسان التأثير في الآخرين لمجرد ضم يديه على

شكل قبضة ، ولذلك عمم المعنى اللغوي . فالأشتخاص الذين يضمون أيديهم بهذا الشكل قد يظهرونها أمام الجميع ، لكن بعضهم يضعون هذه القبضة في جيوبهم لإخفائها أو وضعها خلف الظهر أو تحت الإبط في أثناء تكتيف الذراعين . وهذه الحركة مقتصرة تقريباً على الرحال ، فنادراً ما نرى امرأة تضم يدها بشكل قبضة في أثناء تحدثها .

وقد على (شارلز داروين) في كتابه « التعبير عن العاطفة في الإنسان والحيوان » أن القبضة تدل على الإصرار والغضب وفعل عدائي محتمل ، كذلك ذكر أنه إذا استعمل شخص ما قبضته فإنه قد يتسبب في جعل الطرف الثاني يتخذ الموقف نفسه . أما (ألبيرت باكون) فقد كتب في كتابه « دليل الإيماءات » ، أن هذه الإيماءة توحي بالتركيز الشديد والإصرار الشديد أو الحل اليائس .

لقد عُرفَتْ القبائل البدائية باستخدام القبضة لإظهار التحدي ، أما هنود أميركا فهم يستخدمونها في رقصات الحرب . أما الأسخاص القلقون فهم يشبكون أيديهم . وفي بعض الأحيان تتطور هذه الإيماءة إلى ضرب الطاولة أو أية حركة أحرى . أما الآن فإنها تستخدم كمؤشر سياسي .

التأشير بأصبع السبابة : كما تقول إحمدى المأثورات الجمايكية : « الأصبع المدود لايقل « انظر هنا » بل بقول « انظر هناك » .

معظمنا لايحب أن يرى أصبعاً يشير إليها إلا بحالات استثنائية قليلة ، ونحن نكره هـنه الحركة أكثر عندما نكون هدفاً لشيء ويوجّه إلينا الحديث كأننا أغبياء ونسمع سؤالاً يقول «هـل تفهـم مـا أقول ..؟» . وفي النقاشات الحادة ، كثيراً مانرى أشخاصاً يمدون أصبع السبابة باتجاه

الآخرين وبعضهم يستخدمون النظارات كتطويل لهذا الأصبع. وحيث أن الأشخاص المختلفين لايظهرون التعاون فيما بينهم ، لذا علينا ألا نشير بأصابعنا كي لانزيد من حدة الوضع . لذا فيمكنك التأثير في الآخرين دون استخدام هذه الإشارة لأنها تعمل على إثارة الآخرين .

أمّا رحال السياسة والدين ، فقد يجدون أنفسهم كالضائعين دون استخدام هذا الأسلوب ، فهو يساعدهم لفرض فكرة ما على جماعة ، وذلك على العكس من استخدامها بين الأفراد ، فالجماعة تكون أقل حساسية لقوة هذه الإشارة وعنفها .

ومَنْ امتلك حيواناً يربيه في منزله ، يشعر بمدى قوة أصبع السبابة في فرض الأوامر ، على الرغم من أن بعض الحيوانات قد تفهم الكلمات ، إلا أن هذه الإشارات أكثر فعالية .

راحة اليد على العنق من الخلف: لقد قام كل من ( ديفيد همغرير ) و ( كريستوفر برانيغمان ) بتسحيل و تحليل هذه الإيماءة وهما يطلقان عليها اسم « وضع الضرب الدفاعي » ( انظر شكل ٣٩ ) .

وهما يوضحان : « في الكثير من المواقف الدفاعية ، يقوم الشخص برفع يده إلى ظهر عنقه ، كما في وضع الضرب الدفاعي ، لكن يتم تغطية هذه الحركة بفتح راحة اليد ووضعها على العنق من الخلف » .

أمّا النساء فهن يتمكن من إخفاء هذه الحركة بالتظاهر بأنهن يحاولن ترتيب شعرهن . والأطفال ، تحت سن السادسة ، لايحاولون إخفاء هذه الحركة التي تعبّر عن العدوان الجسدي ، ولكن الطفل يقوم ببساطة برفع يده باتجاه الرأس ويجعل راحة اليد مواجهة لمنافسه والأصابع تكون أحيانا منطوية ونادراً ما نراها مضمومة تماماً .



قد تصادف مثل هذه الحركة ، من محلال مرآة سيارتك لترى أنه عند مرورك بسرعة أمام سيارة أحرى وقطع الطريق على تلك السيارة ، سيقوم السائق بشكل مشابه لهذه الحركة وهووضع يده على ياقة قميصه بدلاً من عنقه ( انظر شكل ٤٠٠) حيث يتطور الإحساس إلى شعور بألم في العنق . وقد يبدي لاعب رياضي أو مدرب غضبه من حلال هذه الحركة ولكنه يقوم قبلها بنزع قبعته أو حتى يقوم برميها بعنف على الأرض .

#### (شكل ٤٠) الحرارة أسفل ياقة القميص



رَكُلُ الأَرْضُ أو جسم وهمي: وهذا يتم عند الشعور بالغضب أو الاضطهاد أو القلق العام . فهل حَدَثُ أنك شعرت برغبة قوية لركل الباب ..؟ عتملٌ ذلك . وهل عبّرت عن حاجاتك العاطفية من حلال ركلة خفيفة لللأرض ..؟ هل شعرت بضرورة ركلك لشي ومن ثَمَّ تراجعت ..؟ إن كل هذه الإيماءات شائعة بين الجميع . ويجب ألا نخلط بين هذا النوع من الركل والركل لأجل التفكير في موضوع ما في أثناء المشي .

رَفع الأنف: وهي إيماءة عالمية توحي بالاشمئزاز والرفض ، وحتى الأطفال يقومون غريزياً برفع أنوفهم عند تقديم طعام لايحبونه ، وذلك بإرجاع رؤوسهم إلى الخلف وكأنهم يتحنبون رائحة غير محبوبة .

وحركةٌ مشابهة هي النظرةُ المتعالية التي تصفها عبارة « تنظر إليه من تحت أنفها » .

والآن ، قارن إيماءات الإحباط المركبة بإيماءات العصبية في الفصل التالي وحاول تحديد الاختلافات الدقيقة بين النوعين .

### الفصل الخامس

## الثقة بالذات ، العصبية ، ضبط النفس

« يستطيع الإنسان في أغلب الأحيان معرفــة مــا إذا قــام شــخص بواجباتــه بنفـــــه ، وعندها يعامله الآخرون كأنه واحد منهم »

روديارد كيبلينج

#### الثقة بالذات:

« لن يتعلم العالم أبداً أن يحسر و من الرجال الذين ينظرون بهدوء شديد في عينيك ، لا يتزخون ، لا يتراخون ، يتحركون بإيماءات حدرة ولكنهم متمرسون في الصمست في الرقت الصحيح ، وهذا هو السبب الذي يجعل لعبة الثقة بالذات ناجحة حتى الآن » .

### وليام بوليتو « اثنا عشر شخصاً ضد الآلهة » .

قد تعمل الثقة بالذات على إيجاد القدرة على ضبط النفس والعكس صحيح ، فضبط النفس يمكن أن يتحوَّل بسهولة إلى عصبية وإحباط ، فاعتبر أن جميع التصرفات كالسلوك الحركي على أنها عمليات .

إن الشخص الواثق من نفسه يتحدث ، على الأغلب ، دون وضع يده على وجهه ، أو أية إيماءة مشابهة لذلك ، لذا عند محاولتنا لتفسير الإيماءات المعبّرة عن الثقة بالذات ، علينا أن نضع أمامنا إيماءة شك أو عدم ثقة لمقارنة الفرق وللتمييز من خلال التناقض . فإن الشخص الذي يُبدي فخراً بذاته ويجلس منتصباً ، غالباً ما يكون صاحب حبرة واسعة ، ويعلم تماماً ماذا يحدث . وهذه مؤشرات تدلّ على الثقة بالذات . ربما

لهذا السبب ننصح الأطفال بالوقوف منتصبين ليس لأن هذا حيد صحيّاً بل لأن هذا يعمل على الإيحاء بالاطمئنان . ويمضي أحد زملائنا إلى أكثر من ذلك ، فهو يدّعي بأنه يستطيع تغيير شعوره من الإحباط إلى الإصرار فقط من خلال رفع كتفيه وانتصاب وقفته .

ونجد أيضاً أن الأشخاص الواثقين من أنفسهم ينظرون كثيراً في عيـون الآخرين أكثر من هؤلاء المترددين أو الذين يحـاولون الاختفاء ، وكذلك استمرار نظراتهم إلى الآخرين هو أطول من غيرهم من الأشخاص .

والثقة بالذات تعمل أيضاً على تقليل رمش العين ، لذا فإننا نلاحظ أن هذا الشخص مستمعٌ حيد .

إن من بين الإيماءات التي توحي بالثقة هي التالية :

وضع الأصابع المتقابلة على بعضها (انظر شكل ٤١): تتم هذه الحركة بوضع أصابع اليدين المتقابلة على بعضها مشكّلةً ما يشبه «هرم الكنيسة » وهي تشير إلى الشخص الواثق من نفسه والمغرور والأناني . وهذه الإشارة توحي مباشرةً للآخرين بأن هذا الشخص واثق تماماً مما يقول .

وهنالك شكلان لهذه الحركة ، أحدهما على والآخر مغطّى ، والشكلان ١١ و ٤٢ يوضحان الفرق بين النوعين ، فالنساء في معظم الأحيان يستخدمن الأسلوب المخفي أي بوضع اليدين في مكان منخفض على الحُجْر في أثناء الجلوس وبمستوى الخصر في أثناء الوقوف . ويقوم رحال الدين والمحامون والأكاديميون باتباع هذه الحركة كثيراً ، وكلما زادت أهمية الشخص ازداد أداؤه لهذه الإيماءة ، وفي بعض الأحيان لاحظنا أن الأيدي قد ترتفع إلى مستوى العيون وخاصة في المعاملات ما بين الرئيس والمرؤوس .



\_ 1.0 \_

لقد اتبع العديد من المتباحثين في تسجيلاتنا هذه الإيماءة دون وعيهم لذلك ، وكانت تعني لهم أداة دفاع عن النفس عند تورطهم في وضع ضعيف . وتقريباً في كل حالة ، قام الطرف الآخر بتغيير أسلوبه . فبالنسبة للاعبي البوكر ، عندقيام أحد الأشخاص بهذه الحركة في أسفل طاولة اللعب ، نقترح عليك حتى وإن كنت لاعباً ماهراً أن تنسحب مباشرة ولاحظ الإيماءات المصاحبة وصل معانيها قبل أن تحكم على المعنى . وشكل دقيق آخر لهذه الإيماءة بوضع اليدين على مسافة أقرب (انظر شكل ٤٣) وهي عادة تعني الثقة الزائدة .

ضم الأيدي خلف الظهر ورقع الذقن (وضع السلطة) (انظر شكل ٤٤): ويمكن رؤية هذه الإيماءة في ألمانيا عند تفتيش موظف الجمارك للأمتعة ، أو في اليابان عند توجيه وشرح أحد المسؤولين لموظفيه أهمية خطة التسويق لعمل شركتهم . ويتذكر معظم المتدربين في الجيش في أول يوم لهم ، حين سار العقيد أمام الجميع مرفوع الرأس ، ويداه خلف ظهره على طريقة موسوليني وربما كانت يداه تتأرجحان . والتعبير اللفظي لهذه الإيماءات قد تكون : « اعلم أنه قد يكون بينكم خريجو حامعة نابغون ، ولكن الرتب موجودة هنا على ذراعي ، وهذا يجعلني رئيسكم جميعا » .

ولكن لانفترض أن هذه الحركة مقتصرة على الشعور بالسلطة عند الرجل فقط بل هي تنطبق أيضاً على النساء ، فقد واجهنا قريباً شرطيّة في لندن تتخذ نفس هذا الوضع في أثناء سيرها . وهنالك أيضا الفتيات اللعوبات اللاتي ينظرن إليك بنظرة حجولة يمضين وهن يضعن أيديهن حلف ظهورهن ، مما يجعل صدورهن ترتفع . ولكن هنا يكون مكان اليدين أكثر ارتفاعاً مما يدلّ على الخجل . ويطلب الصينيون من بناتهم ألا يضعن أيديهم حلف ظهورهن لأن ذلك يعمل على إظهار صدورهن ، ويطلبون من أولادهم أن يخفضوا رؤوسهم إذا ما اتخذوا هذا الوضع كي لايبدو عليهم الغرور .



الإيماءات التي توحي بالسلطة في المكان والسيطرة والتفوق: يقوم ديرموند موريس في «القرد العاري» و «حديقة حيوان الإنسان» بفحيص نظرية السلطة على المكان كما يعبّر عنها كلّ من الحيوان والإنسان، وهو يوضّح أنه عند محاولة ذكور الحيوانات المحافظة على سيطرتها على المكان، تحاول أن توضّح حدود منطقتها.

أما ملاحظاتنا فقد بينت لنا نوعاً آخر من محاولة إظهار السيطرة على مكان ما ، ويكمن هذا النوع في ممارسات مثل وضع إحدى الرجلين على ذراع المقعد ، أو فتح أحد جوارير المكتب ووضع الرَّحْل عليه ، أو رفع رحْل أو الرجلين على المكتب أو الكرسي .

القدم على المكتب (انظر شكل ٥٥): نشرت إحدى محلات الأعمال صورة لفريق إداري بينهم أحد أصدقائنا ، كان يجلس بقرب هذا الصديق رَجُلٌ يضع قدمه على طاولة الاجتماع ، وقد وجّهنا له الحديث مازحين : « إذا لم يكن هذا الشخص مديرك ، عليك أن تكون حذراً منه» . وسرعان ما أجابنا صديقنا بقوله : « ماذا تقصد بذلك .. ؟ » .

وقد وضّحنا له بأن مَنْ يضع قدمه عالياً على شيء ما فإنه يقصد الإيحاء بسيطرته وتملكه ، وضحك صديقنا قائلاً : «حسناً ، أعتقد أنني في أمان لأن هذا الشخص هو المدير » .

كلٌّ منا قد يقلب صفحات ( ألبوم ) صور قديمة ، وقد نجمد صورةً لأحد الأقارب يستند على سيارته ( انظر شكل ٤٦ ) ويمكن أن نرى هذه الصورة حالياً بقصد أن ييين هذا الشخص سلطته على أملاكه ، وهذه ونادراً ما يبتعد هذا الشخص دون أن يلقي نظرة على سيارته ، وهذه النظرة مكملة لإبماءاته التي توحي بامتلاكه وسيطرته على شيء معيَّن .

## (شکل ه٤)



- 109 -

وضع جسم على مكان محدد: نقوم أحيانا بتوسيع بحال منطقة سيطرتنا إلى ما يطلق عليه (همغري أوزموند): «منطقة الأمن الاجتماعي»، وذلك بنشر العديد من أشياتنا الخاصة في المكان مثل المعطف أو المحفظة أو كتاب أو جريدة. ويقوم الطلبة عادةً بنشر أغراضهم على الطاولة في المكتبة ليعبّروا عن رغبتهم بعدم جلوس أحد بجانبهم، أما زوّار المسارح، عندما لاتكون المقاعد محجوزة، فإن بعضهم يقوم بوضع شيء من ممتلكاته كمعطفه على المقعد أمامه، كي لا يجلس أحد عليه ويحجب عنه الرؤية الواضحة. وعند دخول بعض يجلس أحد عليه ويحجب عنه الرؤية الواضحة وعند دخول بعض أحد الأشخاص إلى مصعد، نجد الجميع ينتشرون كلّ في زاوية. لقد عمل أحد الأشخاص الذين نعرفهم على جعل الفتيات الجميلات يجلسن بقربه في الباص لاختياره كرسياً معزولاً على نافذة مطلة، لأنه لاحظ أن معظم النساء يفضلن الجلوس بقرب النافذة وقام هذا الشخص بوضع وسادة على هذا المقعد القريب من النافذة . وكلما شعر أن فتاة اقتربت قام عن حقوقه في المكان ، ممكن من الحصول على مرافقات جميلات .

رفع الجسم: وهذه الحركة أيضاً توحي بالسيطرة والسلطة ، ومند أقدم العصور ، تم تصوير الآلهة على أنها تسكن عالياً ، مثلاً على حبل أولمبوس ، ويجلس القاضي مرتفعاً بجسمه ، بسبب سلطته المعنوية ، وحكمه دائماً حاسم ونهائي ، وتتم مخاطبة الأشخاص أصحاب الرتب العالية بلقب « معاليك أو سموك » ونستخدم تعابير مثل « ينظر عاليا إليه» وكما يصف ذلك ( نوح حوردون ) في كتابه « لعبة الموت » : « صعد على كرسيه وحلس في آخرها ووضع رحليه فوقها وكأنه على قمة العرش ينظر إلى الجميع من أعلى » .

وكلما رغبتَ في إظهـ أر سلطتكُ وتحكّمك بشخص آخر ، إمّا أن ترتفع بجسمك وأنتما حالسان أو أن تجعله يجلس وتبقى أنت واقفاً . وحتى وإن لم يكن هذا الشخص على وعي بالمعاني غير اللفظية ، إلا إنه سيشعر فوراً بأنك تتحدث إليه من موقع عالي . وإذا ماتعاملت معه دون التعالي هذا سيقول بأنك تتعامل معه من نفس مستواه . وقد نصحنا جميع الموظفين المسؤولين ألا يحاولوا إظهار التعالي على منافسيهم أو وضع حواجز بيتهم بل عليهم أن يمنعوا وجود مثل هذه الحواجز مع الأشخاص الذين لايتفقون معهم .

### مدخنو السيجار:

لقد ظهر من خلال أبحاثنا أن نصف مدخّيني السيحار يربطون عادة التدخين بحدث أو مناسبة معينة ، ففي الحالات القليلة التي سحلناها ، وحدنا أن هؤلاء المدخنين يشعلون سحائرهم بعد تحقيق أهدافهم ولم تشعل السحائر قط قبل بدء المحادثات . وحدنا أيضاً أنه عند إشعال السيحارة ، نادراً ما يضعها المدخّن في المنفضة لكنه يبقى حاملاً السيحارة منذ أن يشعلها وحتى يطفئها . وأيضاً لاحظنا أن مدخسيني السيحار ينفخون الدخان بطريقة تختلف عن غيرهم من المدخنين . فهم ينفخون الدخان إلى أعلى وخاصةً عند شعور هذا المدخن بالكبرياء والثقة بالنفس . وفي هذه المرحلة نجد أن صوته والمسافة بين النفخات مقصودة .

ويعتقد البعض أن العنصر الحافز على تدحين السيحار هو الفكرة السائدة بربط السيحار بالغنى ، ففي بعض دول أمريكا اللاتينية ، يُعتبر تدخين السيحار والرحولة شيئاً واحداً . وبغض النظر عن السبب ، إلا أننا نعتقد بأن مدحني السيحار يعبرون عن ثقتهم بأنفسهم و كبريائهم من خلال الطريقة التي يتعاملون بها مع السيحارة وطريقة التدحين نفسها .

#### أصوات النقر:

( لقد كانت فخورة لدرجة أنها تنقر مثل الدجاجة الأم )

عند إصدار هذا الصوت ، نقوم برفع اللسان إلى سقف الفم وثم إنزالها بسرعة وقوة مما يوحي بالرضى عن النفس ، وفي بعض الأحيان قد تحدث هذه الأصوات مع طرق الأصابع وضرب يد بالأحرى كأنها تضرب فوهة زجاحة . ويستعمل الصم هذه الإشارة بمعنى « إتمام المهمة»

الارتكاز إلى الخلف ووضع اليدين على مؤخرة الرأس (انظر شكل ٤٧): إن إحدى الرسومات المفضلة لدينا تصور شخصيتين سياسيتين معروفتين ، حيث يجلس كلاهما وأحدهما يضع رحْلاً فوق الأخرى بشكل الرقم (4) ويستند على ظهر الكرسي ويداه متشابكتان خلف رأسه . أما الشخص الآخر فهو يتقدم بجسمه إلى الأمام وكتفاه منخفضتان وتستند الذراعان على الركبتين ، وهذه علامات اليأس . وعندما عرضنا هذه الصورة في المحاضرة ، سألنا الحضور إذا ما وحدوا تفاهماً بين الإيماءات .

قليل منهم من قال إنه لايوجد أي اتصال ، عندها سألناهم من هي الشخصية التي تتحدث وماذا تقول ؟ وكانت إجاباتهم توحي دائماً أن الشخص الذي يستند بظهره على الكرسي هو القائد ويبدو واثقاً جداً مما يقول . وبعضهم يضيف إلى ذلك أن « هذا الشخص مغسرور ومتحذلق » ، أما الشخص الآخر فقد وصفه البعض بأنه غير مسرور يشعر بالأسى ومتشكك . الخ . و لم يصدق أيٌّ من الحضور أن الوضع يمكن أن يكون بالعكس ، فالإشارات كانت واضحة واللغة غير اللفظية

يُعتَبر الجلوس بالاستناد على ظهر الكرسي ووضع الذراعين على ظهـر الرأس إيمـاءة أميركية بحتـة ، فالرحـال في الجنـوب الغربي مـن الولايـات المتحدة يجلسون بهذا الوضع أكثرمن غيرهم في مناطق أخرى . ويستخدم



( روبيرت ماركهام ) هذه الطريقة ليضيف صبغة غربية على الشخصيات في كولونيل سن : « وقد وضع أصابعه خلف رأسه الطويل واستند إلى الخلف لأقصى درجة يسمح بها الكرسي مشكّلاً منظراً شبه غربي بقميصه الأبيض وبنطاله القطني الملّون » .

ومن خلال بحثنا لدراسة تطور هذه الإيماءة وجدنا رسومات يظهر فيها المستوطنون البيض يحملون أسلحتهم ويجلسون بهذا الأسلوب. وقد نرى من هذه الصورة أنهم يجلسون هكذا حتى يستطيعوا سحب أسلحتهم بسرعة. وهذا الاستنتاج يوحي بأن هذا الشخص يجلس بعدوانية مؤجلة. وعلى الرغم من أن هذه الإيماءة لانراها إلا عند الرجال ، إلا أن بعض المحاميات في ندوتنا ، اعترفن باتخاذهن لهذا اللوضع عند الاستماع إلى زبون « يعترف بما لديه » . وقد حرصن على أن هذه الطريقة تمكنهم من التركيز الشديد من أجل الدراسة المستفيضة .

#### العصبية:

« لماذا نأتي إلى الحياة بقبضات مغلقة ونرحل عنها بأصابع ممدودة ؟ »

« إنه يرمش بعينيه ويتحدث بقدميه ويعلم بأصابعه ، العـداوة في قلبـه ويعمل باستمرار على تدبير المكائد ، وهو يزرع الخلافات » .

عند سماعك لأحد يقول: « إنه مشدود » اسأله مباشرة ، لماذا يعتقد هذا . ستحده يجيبك « أنت تعرف » أو بشيء مشابه في محاولة لتوضيح قصده . ونتيحة لعدم مقدرته على التعبير عن السبب ، سترى أمامك شخصاً « مشدوداً » يتحدث عن شخص آحر « مشدود » ، ونحن

نعتقد أن الجميع يسأخذ بحموعة من الإيماءات تُعرف على أنها تصف شخصاً بأنه « مشدود » : فقد دخل رجل إلى غرفة بسرعة ولم يجلس مباشرة ، وبعد سؤاله ، حلس لكنه اختار أبعد كرسي ممكن ، ثم وضع رجُلاً فوق الأخرى وكتّف ذراعيه ونظر من النافذة إلى الخارج. عند سَؤاله إذا ماكان كـل شيء على مايرام ، غيّر وضعه على الكرسي ووحّـه حسمه نحو الباب ، من خلال هذه المؤشرات ، فإن أمامنا شخصاً متوتراً، قَلِقاً ، وعصبيّاً (« مشدوداً ») ، والشخص الذي يشعر بهذه المعاني ، يسأل : « هل كل شيء على ما يرام ؟ » . وبعد الحصول على ردّ غير كاف ، سأل مرة ثانية : « هل أنت متأكد أن كل شيء على مايرام ؟». وهذا السؤال الثاني جعل الشخص العصبيّ ينهض من مكانه ويمشى

بسرعة في الغرفة قبل أن يردَّ على السؤال بقوله: « حِلَّ عني ».

هل يبدو لك هذا الموقف مؤلوفاً ..؟ ما حدث هنا أنه على الرغم من أن مَنْ وجّه هذه الأستلة كان على وعي بحالةِ الشخص المتوتر ، لكنه حاول أن يثبت وعيه هـذا بـالكلام ، ونتيحةً لذلـك ، زاد مـن توتـر الشخص الآخر. وأحياناً عند تضايق الشخص المتوتسر من الأسئلة ، نراه يخرج من الغرفة أو إذا بقي ، فإنه سيجلس وكأنه لايسمع شيئاً .

إن الإيماءات التي توحي بالتوتر أو القلق تتطلب منــا التصــرف معهــا بصبر لأن علينا أن ننظر إلى هذا الشخص حتى يخرج من أزمته ، لأنه مـن المؤكَّد سيخبرنا عن ما يزعجه في الوقت الـذي يختاره هو .

وفيما يلي بعمض الإيماءات التي تشكّل مركبات توحي بالعصبية والتوتر:

## مسح الحنجرة :

كلُّ شخص قام بالتحدث إلى مجموعة كبيرة أو صغيرة يتذكر الشعور الغريب الجاف في حنجرته قبل لفظ أول كلمة ، لذلك فإنّ التصرف الطبيعي في هذه الحالة هو محاولة مسح الحنجرة بأداء الصوت المعروف الذي يصدر من الأعماق ، ويعمد البعض إلى أداء هذه الحركة باستمرار لدرجة تجعلنا نحكم عليها أنها مجرد عادة ، لكنَّ العديد ممن يكررون هذه الإيماءة يشيرون إلى حالتهم العصبية ، فمن الممكن أن الأشخاص الذين يقومون بمسح حناجرهم باستمرار ، ويصاحب هذا تغيرٌ في نبرة الصوت، يبينون عدم نقتهم وتوترهم .

وهذا يحدث مع الرجال أكثر مما يحدث مع النساء . ومع البالغين أكثر من الأطفال ، فالأطفال عادةً ما يتأتئون أو يتلعثمون أو يقولون «أه» أو يستخدمون روابط لفظية مثل « أنت تعلم » ، ولكنهم نادراً ما يمسحون حناجرهم . وهذه الإيماءة توضح بصراحة مشاعر شخص ما .

وقد كان عالم التمثيل على وعي كامل بهذه المعاني فوضعت في بعض الأعمال الفنية عبارات مثل: «حسناً ، سيدي ( مسح الحنجرة ) أنا لست متأكداً ». وقد عمل أحد الكتّاب في لندن على حعل إحدى الشخصيات تقوم بهذا الصوت المعبّر مع إيماءة لمس الأنف التي تعبّر عن الشك ليعبّر هذا المركب عن شعور نادل مطعم عند حصوله على إكرامية يعتقد أنها قليلة جداً .

وننصحك بأن تتأكد عند قيامك بمسح حنجرتك إنْ كنتَ تشعر فعلاً بجفاف أو أنه تعبير عن شعورك بالحساسية تجاه شخصٍ ما أو من مشاعرك .

#### صوت « ويو »:

يستخدم الجميع صوت « ويو » المصاحب بطرد الهواء القوي – «ويو» ، « أنا سعيد بأن كل شيء انتهى » ، إن الأطفال يعلمون بسرعة

استخدام الأصوات التي يستخدمها الكبار وذلك للتعبير عن مشاعر مشابهة ، فهذه الإيماءة تستخدم للتعبير عن تجاوز أو إنهاء مهمة أو عقبة، ولكن على الأغلب إن الجميع لايعي أداءه بهذا الصوت المعبّر . وتعتبر كذلك هذه الإشارة كتنهيدة تعبّر عن الارتياح الشديد .

### التصفير:

تبين لنا من خلال دراستنا أن التصفير يعبّر عن العديد من المشاعر ، وأحد أنواع المصفرين يشبه الطائر المغرد الذي يغرد تعبيراً عن خوفه وتوتره ، ومن خلال هذه الأصوات يحاول أن يستجمع قواه وثقته بنفسه، وتقول إحدى اللحان ، إن تصفيرة الخوف تختلف عن تصفيرة السحناء للتفاهم ، فمن خلال التصفيرة يمكن أن يرسل أحد السحناء رسالة إلى آخرين في السحن .

مدخنو السجائر العادية : إحدى السلوكيات الواضحة هي الطرق المختلفة التي يتعامل فيها الإنسان مع السيجارة :

عند إشعالها في أثناء تدخينها ، وعند إطفائها ، فنحن نجد البعض يتبع طقوساً معينة ويدخن بوقار وحذر وثقة ، والبعض الآخر لايستطيع التفكير دون النظر إلى السيحارة وكأن الكلمات مكتوبة عليها . وهنالك آخرون يستخدمون السيحارة كمهدىء يأخذونها بين فترات التوتر .

ويتعلق بحثنا في عادات التدخين في أثناء مناقشات العمل ، فعلسى العكس من الاعتقاد السائد ، فإن المدخنين لايدخنون في أوقات توترهم الشديد فهم إمّا يطفئونها في مثل هذه الأوقات أو أنهم يجعلونها تحترق دون أن يدخنوها .

وعند مصادفتنا لأي شك بهذا الخصوص ، طلبنا من أحمد الحضور المدخنين أن يوضح لنا ماذا يكون تصرفه في الحياة الواقعية ، على سبيل المثال في الصباح بعمد إشعال السيجارة ، اتصل المدير بموظف المدخن ووجه له بشدة النداء التالي : « إحضر إلى المكتب حالاً » .

فسألنا الموظف المدحن عن سلوكه في هذه الحالة . فمن المحتمل أن تكون إجابته أنه أطفأ سيجارته أو أنه تركها تحترق في المنفضة أو أنه يذهب إلى مكتب المدير ويأخذها معه ويطفئها قبل دحوله إلى المدير وما أن يصل إلى المكتب حتى يلاحظ المدير أن نبرته في الحديث قد أزعجت الموظف وعليه يقوم بسرعة بتوضيح الموقف . ويخبره أنه بحاحة إلى مساعدته لحل مشكلة ما . نعود إلى المدحن ونسأل ماذا يمكن أن يفعل الآن . الجواب كان : « يشعل سيجارة » .

لقد قمنا لسنوات عدة بتجارب على المدخنين ، ولتحديد ردود فعلهم وهم في أزمة ما ، جعلناهم يجلسون في موقف محرج ، وهذا الموقف هو أن نجعلهم يعرفون بأننا نصورهم على الفيديو ، وفي أنساء ذلك تُوجّه بعض الأسئلة إليهم . وبقرب كل مقعد وضعنا منفضة لنوحي من خلالها للحميع أنه بإمكانهم التدخين . إلا أننا لاحظنا أنه على الرغم من اضطراب هؤلاء الأشخاص لم يقم أيّ منهم بالتدخين مهما كان عدد ( الباكيتات ) التي يدخنها في اليوم . لكن ما إن ينتهي التصوير حتى نرى المدخنين يشعلون سجائرهم . ولاحظنا هذا أيضا عندما يصبح شخص ما فحاة عصبياً في أثناء التدخين ، إما أن يقوم بإطفائها أو أن يضعها جانباً في المنفضة حيث تبقى تحرق إلى أن يخف التوتر .

التململ على الكرسي: على الأغلب إن معظمنا قد قيل له في المدرسة في أثناء أيام دراسته أن: « اجلس ثابتاً » ، ألم يكن من الجيد أن

تجيب : « سأفعل إن بدأتَ بقول شيء يشدني » . ففي المواقف التي يكون فيها شخص مضطرباً ، نراه يتململ كثيراً في كرسيه ويستمر في ذلك إلى أن يشعر بالاطمئنان والراحة ، ليس من الكرسي بل بسبب الوضع العام .

إن إقامتنا لهـذه الندوات قدّمت لنا معلومات كثيرة عن أشخاص نعتبرهم « متململين » وقد وحدنا أن معظم هؤلاء الأشخاص يتململون لسبب أو أكثر من هذه الأسباب :

١ - لشعورهم بالتعب . ٢ - ما يقال لا يجعلهم متحفزين ومهتمين للتركيز . ٣ - إن أحسامهم قد تحت برجحتها للقيام بمثل هذه الحركات في أوقات محددة مثل موعد الغداء ، وعندها أحسامهم تخبرهم أن الوقت قد حان . ٤ - إن الكراسي ليست مريحة . ٥ - لديهم مشاغل أحرى . وقائد الجلسة الذي يستطيع التعامل مع هذه المواقف يعتبر متمكناً من التواصل مع أفراد مجموعته . فالمدرس يشعر بالضياع إذا لم ينتبه إلى طريق استقبال الطلاب للمادة التي يشرح . وإذا لم يتحاوب مع هؤلاء الطلبة فإنهم ينتقلون إلى مرحلة أخرى بعد التململ وهي عدم سماع المحاضرة كلياً .

تغطية اليد للفم في أثناء الحديث (انظر شكل ٤٨): ذكر (شارلز داروين) أن الإيماءة التي تعبر عن الاندهاش هي تلك التي نضع فيها اليد على الفم، ويمكن أن نرى هذه الحركة عندما يقول أحد شيئاً يسدم عليه أو يعجب مما قاله. وتبدو هذه الحركة كأنها تحاول أن تسد الطريق أمام الكلمات، لكن الكلمات قد خرجت وهذه الإيماءة تعبر عن مشاعر تتراوح ما بين الشك بالنفس والكذب الواضح.



ولابد أن يكون معظم الأهالي قد لاحظوا أن أبناءهم يلحؤون كثيراً إلى هذه الإيماءة للرد على أسئلة تتعلق بأشياء قاموا بها . فعندما يبدأ الطفل بالرد ، تنتقل يده أو يداه الاثنتان إلى فمه وكذلك إذا كانت يده فارغة فإنه يرفعها إلى فمه ويقول : «هو بس ، ارتكبت غلطة » ، قارن هذا الموقف بوضع الطفل عندما يتحدث عن موضوع يتحمس له : في هذه الحالة يقوم الطفل باستبدال الكلام بالتأشير أو إبعاد يده عن فمه . وهذه الحركة تعمل على تأكيد كل ما نطق به الطفل دون التهرب من ذلك .

وتنتقل جميع هذه الإيماءات من الطفولة إلى البلوغ حيث يعتاد عليها الشخص . ويتذكر أحد عملاء المخابرات أنه كان يعاني مس عادة سيئة وهي تغطية فمه بيديه في أثناء الحديث كي لايسمعه أحد ، وقد لاحظ والداه هذه العادة منذ صغره ، وأخبروه دائماً أنه لايوجد ما يخفيه عنهم ، لذا فإن عليه أن يبعد يديه ، لكنَّ هذه العادة لم تتغير حتى الآن .

وشكل آخر لهذه الإيماءة هو التحدث من خلال إحمدى زوايما الفم ، وقد استخدمت في العديد من أفلام الثلاثينمات لتكون علامةً فارقة تميّز السحناء أو السحناء السابقين ، لأن في ذلك الوقت لم يكن يسمح للسحناء بالتحدث مع بعضهم ، وبهذه الطريقة تمكنوا من تغطية حديثهم، واستمرت هذه العادة معهم حتى بعد خروحهم من السحن .

أما الأشخاص الذين يقصدون عمداً إخفاء حديثهم ، فهم يعملون على ضمّ اليد ووضعها على الفم في أثناء التحدث مع الشخص الذي يجلس على مسافة قريبة حداً . وأحيانا يعمل المتحدث على وضع كوعيه على الطاولة وشبك يديه أمام فمه (انظر شكل ٤٩) وهو يحافظ على هذا الوضع في أثناء حديثه وفي أثناء استماعه للطرف الآخر أيضاً . وقد اكتشفنا أن الذين يتحدثون بهذا الأسلوب يتبعون لعبة القط والفار مع منافسهم ، وعندما يشعرون أن الوضع قد تغيّر ، يضعون أيديهم أمامهم على الطاولة ، مما يجعل التفاهم بين الطرفين أسهل والاتفاق أقرب .

شدّ البنطال بعنف في أثناء الجلوس: إن إيماءات شدّ البنطال مرتبطة بعملية اتخاذ القرار ، ويبدو أنه عند التفكير بقرار ما يعمل الشخص على شدّ بنطاله والتململ في كرسيه بنفس الوقت ، وبعد اتخاذ ذلك القرار يتوقف الشد ، لذا يمكن للطرف الآخر معرفة مدى اقترابه من تحقيق هدفه من خلال مراقبة هذه الإيماءة .

وقد تعني هذه الإيماءة عند الكثيرين عدم المقدرة على اتخاذ القرار .

تحريك النقود في الجيب : لقد لاحظ الدكتور (ساندرو فيلدمان) أن الذين يحركون النقود في جيوبهم باستمرار ، إما أن يكونوا مهتمين بالمال أو لايملكون المال . فمن السهل أن يلاحظ من زار قاعات القمار في (لاس فيحاس) صوت المال في جيوب جميع أنواع اللاعبين .

ولاحظ أيضاً كيف يقوم الشحادون بالتعبير عن رغبتهم في الحصول على المال بتحريك النقود في علبة أو كأس .

#### (شكل ٤٩) لإخفاء الحديث



كذلك الموظفون الذين يقدّمون حدمات يحصلون من خلالها على إكراميات يقومون بتحريك النقود كي ينبّهوا الآخرين إلى الإكرامية . أما إذا كان نادل عالي المستوى ويرفض أخذ العملة المعدنية ، فإنه يقوم بحركة أحرى مشابهة وهي حكّ الإبهام بطرف السبابة ، وكأنه يحس ملمس ورقةٍ مالية .

# شدّ الأذن:

( انظر شكل ٥٠ ) . إذا ما أراد شخص أن يصبح مستمعاً حيداً فإن من أصعب المشاعر التي تصيبه في ذلك الوقت هو الشعور بالرغبة بمقاطعة الاستماع . فالإنسان لديه المقدرة لسماع ما بين ٢٥٠ - ٧٠٠ كلمة في

الدقيقة ، ويتحدث بمعدل ١٥٠ - ١٦٠ كلمة في الدقيقة ، والإنسان العادي يقضي ثلاثة أرباع وقت الاستماع في التقييم أوالقبول أو الرفض أو المناقشة . وتزداد رغبة المستمع في الخروج عن السمع عندما يتحدث المتحدث بموضوع يؤثر في مشاعر المستمع ، فعند هذه المرحلة ، قد يحاول المستمع أن يوحي برغبته في المقاطعة والتحدث . وهنا تظهر المشكلات أمام الطرفين ، فإذا قام المتحدث بتحفيز المستمع لذكر المكان الذي يود المشاركة فيه فإن الاستقبال سيعاني من ذلك ، لأن المستمع يود الآن أن المشاركة فيه فإن الاستقبال هيعاني من ذلك ، لأن المستمع يود الآن أن يتبادلا الأدوار . أما إذا رفض المتحدث التحاوب مع المستمع قد يتوقف عن المتحدث سيعرض نفسه إلى مخاطرة حيث أن المستمع قد يتوقف عن الإنصات .



وأخيراً إذا لم يقم المتحدث بتحفيز أو مشاركة أو تنشيط المستمع بأية طريقة كانت ، فإن المستمع سينام بالتأكيد ولن يسمع أية كلمة مما يقال. لذلك إدراك المعاني غير اللفظية مهم حداً لتحنّب مثل هذه المشكلات .

بالتأكيد ، الجميع يرغبون بأن يتحدثوا حيداً ، لذا فمن المكن تحقيق هذه الأمنية إذا كان لدينا الاستعداد بأن نقدم التضحية وهي أن نتوقف عن الحديث وإعطاء الآخرين فرصة التحدث عند إظهار هذه الإيماءة .

وهنالك أشكال أخرى لهذه الإيماءة لاتختلف عنها كثيراً وهي العادة المتبعة في المدرسة عند رفع اليد لأخذ الأذن لقول شيء ما ، وعلى الرغم من أنها إشارة تدل على رغبتنا في الحديث ، إلا أن معظمنا يستعملها الآن في مكان آخر . ونحن نرفع أيدينا لأربعة أوستة إنشات ، ولا ننزلها بسرعة بل تنزل إلى مستوى الأذن شم تنخفض كليا . إن إيماءات قطع الحديث قد يتم تكرارها عدة مرات دون لفظ أية كلمة ، لكن هنالك نوع آخر من الأشخاص الذين إذا مارغبوا بالحديث يمسكون يد المتحدث ويمنعونه بالقوة .

وعند إدراكنا وتمييزنا لإيماءات مقاطعة الحديث على أنها تعني مشاركة المستمع وأنها إثبات على اهتمامه ، فإن ذلك لايؤثر في ما نحاول توصيله للآخرين . ولكن على العكس ، إن مقاطعة المستمع للك تعطيك مؤشراً عن مدى كفاءتك كمتحدث ، إلا إذا كانت هذه المقاطعة هدّامة . فإذا ما استجبت إلى إيماءة المقاطعة التي يبديها المستمع فإنك تعطيه الفرصة للمشاركة الفعّالة في الحديث . وكما يقول الفيلسوف زينو : « لدينا أذنان وفم واحد مما يعني أن علينا أن نسمع أكثر مما نتحدث » .

تحذير : لاتخلط بين شدّ الأذن العصبي ، وإشارة المقاطعة هـذه ، فالكثير يخطىء في ذلـك ، فالشخص الذي يشير إلى رغبته في المقاطعة لايكرر الحركة بتناغم كما يفعل الذي يعبّر عن توتّره .

## ضبط النفس:

« إن ضبط النفس يشبه استخدام الكوابح في القطار ، فهو مفيد عندما تلاحظ انك تسير في الاتجاه الخاطيء ، لكنه مؤذي عند استخدامه وأنت في الطريق الصحيح » .

### بيرتراند راسل ، « النرواج والأخلاق » .

الصبر والانضباط سلوكان نتعلمهما في مرحلة مبكرة من عمرنا ، وهما ضروريان لتحقيق الأهداف والآمال . فتعابير من مثل : «امسك نفسك » هي شائعة ونستخدمها كوسائل نتجاوز بها الإحباط ونتحكم بأعصابنا ، فهي تمكننا من لعب الأدوار والتصرف الاجتماعي المقبول . فالأشخاص الغاضبون أو المجبطون أو الحساسون لديهم المقدرة المكتسبة على إخفاء مشاعرهم باستخدام العديد من الإيماءات . فمسك اليد خلف الظهر ، حيث تكون إحداهما مقفلة بإحكام والثانية تمسكها من الرسغ ، هي إحدى هذه الإيماءات ( انظر شكل ١٥) ويمكن رؤية هذه الحركة في مناسبات عديدة ، اجتماعية أو تجارية أو كلما تعرض شخص للتوتر أو الضغط أو القلق .

الأحيال الحالية بجمع على أنه لا يجب على الشخص « أن يفقد برودته» . ولسوء الحظ ، يجد الكبار أنه من الصعب عليهم التأقلم مع متطلبات التغير في المجتمع المتغير هذا . لذا فالمحافظة على برودة الأعصاب وعدم فقد الأعصاب مشكلة في جميع أنواع العلاقات . فمثل هذه الأجواء توفّر الجو المناسب لظهور أشكال إيماءات محاولة ضبط النفس .

الكاحلان المترابطان واليدان المتمسكتان بشيء (انظر شكل ٥٢): عند ملاحظتنا لهذا الشكل المتكرر، طلبنا من حضور الندوة أن يلاحظوا ماذا يمكن أن تعني هذه الإيماءات، وبالتأكيد سنسمع أحدهم يقول « يبدو كشخص يريد الذهاب إلى الحمام » . ويمكن أن يكون هذا صحيحاً إذ أنها توحي أن هذا يصبّر نفسه على شيء . ضع نفسك في موقف واقعي حيث تكون في غرفة الاستقبال في عيادة طبيب الأسنان ، انظر قدميك ، هل هما مشبوكتان ..؟ ربما.



(شكل ٥١) إيماءة ضبط النفس

إن الأشخاص الذين يكتمون مشاعر قوية يجلسون بهذا الأسلوب. وفي تحقيق أحراه الجيش عن ( المافيا ) وسوء إدارة أندية الخدمات في العالم ، قام عقيد بالجيش ، وهو تحت القسم ، بالإجابه على سؤاله عن سبب عدم تقديم تقرير باستنتاجاته وقال موضحاً : « هنالك قول قديم

في الجيش عن « إبقاء أقدامـك متشـابكة » يعـني عليـك ألاّ توضّـح كـلّ شيء فالموضوع ليس من شأنك » .



وعند مناقشتنا لهذه الإيماءة ، قال أحد زملائنا الذي يسافر كثيراً : إنه منذ أن تقلع الطائرة حتى تهبط ، يشبك ويحل أقدامه عدة مرات ، لكن عندما يكون في منزله أو في مكتبه نادراً ما يقوم بهذا السلوك .

ويبدو مضيفو الطيران من أكثر الأشخاص خبرةً في قراءة الإيماءات المتعلقة بحاحة المسافرين إلى أية خدمة ، ويشعرون بالخجل من الطلب . وقد أخبرنا بعضهم أنه يميز المسافر المتوتر لأنه يجلس شابكاً قدميه ، وخاصةً عند الإقلاع . وقد يقوم هذا الشخص لنفسه برفع قدميه عن

بعضهما والجلوس على حافة المقعد عند تقديم المضيف القهوة أو الشاي أو الحليب له . لكن إذا بقيت الأقدام متشابكة ، فالمضيف يشعر أن هذا الشخص الذي يقول « لا » قد يكون بحاجة إلى شيء ما ، عندها قامت المضيفة بسؤاله ثانية : « هل أنت متأكد ؟ » حيث يعمل هذا السؤال على تخفيف وضعه .

عند التقدم لوظيفة حيث يكون الوضع صعباً على أغلبنا ، يجلس المتقدم ، رَجُلاً كان أو امرأة ، مشبك الأقدام ، لكنَّ المرأة تشبك قدميها بشكل يختلف عن طريقة الرجل ( انظر شكل ٥٣ ) .



قدَّمت إحدى شركات تدريب العارضات نصيحة لعارضاتها ألا يجلسن بأقدام متشابكة ، إلا أنهن ، بالرغم من ذلك ، حلسن بهذا الأسلوب عند شعورهن بالاضطراب وعدم الارتياح والقلق .

قام أحد المعاونين في بحثنا ، وهو طبيب أسنان ، بجمع أحوبة على الأسئلة التالية : كم مرة يتكرر تشبيك الأقدام عند زيارة الرحال إلى طبيب الأسنان ..؟ كم مرة تفعل ذلك النساء ..؟ عند شبك الأقدام ، كيف يكون وضع الأيدي ..؟ مانوع المريض الذي يجلس بهذه الطريقة ؟

وقد وضّحت الإحابات أنّ من بين ١٥٠ مريضاً ذَكَراً ، ١٢٨ حلسوا مشبكي الأقدام ، ومن بين ١٥٠ امرأة ، ٩٠ حلسن بهذه الطريقة. وبينما كانت الأقدام مترابطة ، قام معظم الرحال بمسك الأيدي حول منطقة الحوض أو مسك ذراعي المقعد ، أما النساء ، فقد أظهرن نفس الأداء إلاّ أن موضع الأيدي كان في وسط أحسامهن .

أما الشخص الذي كان يجلس دون شبك أقدامه ، فقد ظهر أن لديه موعد كشف دوري على أسنانه يعلم مسبقاً أنه لن يكون مؤلما ، أو يستغرق وقتاً طويلاً . وفي بعض الأحيان ، يكون هذا الشخص قد تعرض إلى حلسات مكتفة ربما تصل إلى خمس أو ست حلسات ، لذا فقد اعتاد على الألم . وقال الطبيب إنه أحياناً يطلب من مرضاه أن يرفعو أقدامهم عن بعضها لأن هذا يجعل أعصابهم ترتاح وبالتالي ينعكس ذلك على الدورة الدموية . وإذا كان المريض سيتعرض إلى عملية ، فإن تشبيك الأقدام في هذه الحالة يعني عدم اقتناعه بضرورة هذه العملية .

ويقول البعض إنهم يشعرون براحة أكثر عند وضع الأقدام بهذا الشكل، فإن كنت واحداً منهم، حرّب عند حلوسك للاسترخاء وأنت بهذا الوضع أن ترفع قدميك عن بعضهما وقرر مدى شعورك بالاسترخاء الآن .

تقييد الدراع ، أو مسك الرسغ : وهذا للتعبير عن صراع داخلي . فالرجل الغاضب غير القادر على إظهار غضبه علناً ، يقوم بحك رأسه أو فرك عنقه من الخلف ، وبعد ذلك يقوم بحركات أحرى (تهديدية ) مثل مسك رسغه أو تقييد ذراعه أو القيام بخطوة إلى الأمام للتهديد مع البقاء في نفس المكان وبثبات في هذا الوضع العدائي .

وأحيراً ، يمكن أن يوجّه غضبه على هدف بديل ، كالطاولة أو الباب. وهذه الإيماءات مشابهة لإيماءات الإحباط . وحركات التهديد هي إيماءات يجب أن نكون حذرين منها حتى نتمكن من التعامل ومراعاة مشاعر الآخرين .

عند وقوف شخص ما بوضع تهديد ، فمن المتوقع أن يتخذ وضع «ضرب العنق » ، لذلك نجد أنه ، في أغلب الأحيان ، يقوم الشخص . هسك رسغ اليد المرفوعة أو . هسك الذراع كلها بتقييدها خلف الظهر ، ويحدث هذا غالباً في أثناء الوقوف ، أما مسك الرسغ فيتم في حالتي الجلوس أو الوقوف ، لكن حالات الجلوس كانت أكثر حيث كان الشخص يضع يديه أمامه على الطاولة .

### الفصل السادس

# الملل ، الموافقة ، الملاطفة ، التوقع

« آه ، ماذا يجرؤ الإنسان على فعله ، مـاذا يمكـن للانســان أن يفعـل ! مـاذا يفعـل الانسان كلّ يوم ، وهو لايعرف ماذا يفعل » .

## الملل :

« نعلر دائماً اللين يُشعروننا بالملل ، لكننا لانعلر من نُشعرهم بالملل » .

لاروشفوكو : «البادىء»

إن الوعي بأن حاجات المستمع تتطلب منك إمّا أن تراعيها أو تعمل على جعله يشعر بالملل ، هو شعور مخيف . لكنْ عند مخاطبة مجموعة صغيرة في وضع غير رسمي ، ننسى عادةً ردّتي الفعل هاتين ونقوم بعمل فظيع في جعل الآخرين يملون من الحديث . إنما الشخص الذي يعتني دائما بعستمعيه فإنه يراعي دائماً الانتباه إلى إيماءاتهم مهما كان عددهم ، حتى يستشعر بداية فقدهم للاهتمام بالحديث . فهنالك بعض الإيماءات التي تساعدك على تحديد ما إذا كان المستمع يشعر بالملل ، لكن بعد تعرفك على حالة المستمع يبقى التصرف باختيارك ، فإما أن تستمر في ذلك أو أن تغير الموضوع إلى موضوع آخر يهتم به .

الطرق على الطاولة ، والضرب بالقدم : ( الطبال ) الذي يطرق بيديه على الطاولة طرقاتٍ متناغمة يحاول أن يخبرك بمشاعره التي ربما تكون مشابهة لمشاعر الطرف الثاني .

وعند مصاحبة الطُّرُق وجود الكعب على الأرض ليعطي الإيقاع فإن هذا يدل على وجود حالة عصبية ، وأن الإيقاع ليس عشوائياً . ولكن مانسمعه هو إيقاع متناغم . وقد يعمل هذا الإيقاع على جعل شخص ما متوتراً بسبب تكراره . وهذه الإيماءة تدلَّ على فقدان الصبر والقلق .

ويذكر أحدُ زملاتنا صديقاً سابقاً له يدعوه «طارق الإبهام» بسبب طرقه بإبهامه على أقرب قطعة خشبية يصادفها . ويمكن رؤية حالته بوضوح من خلال أصبعه وحركة التسارع أو التباطؤ في الإيقاع . فعند الشعور بالملل يكون الطرق سريعاً وباستخدام الأصابع الأربعة ، لكن عند تفكير الشخص بعمق في عرض تجاري ، فإنه يقوم بالضرب بالإبهام ونادراً مايستخدم الأوسط ، وذلك بطرقات خفيفة لاتكاد تسمع . أما عند وصوله إلى نهاية المحادثات ، فإنه يلتقط أيَّ شيء على الطاولة بأصبعه الأوسط ويتفحصه ويقوم بالطرق بيده الأخرى وكأنه يقول «دعني أفكر في الموضوع مرةً ثانية» .

إسناد الرأس على راحة اليد: وهي إيماءة أحرى توحي بالملل يصاحبها خفض العيون ( انظر شكل ٥٤ ) ولايكترث هذا الشخص من إظهار شعوره بالملل من الحديث فهو يقوم ببساطة بوضع يده المفتوحة على حانب وجهه بمنظر حزين ليوحي بالندم ، وتكون ذقنه متدنية والجفون ذابلة ونصف مفتوحة .

#### الشخبطة:

تشير أبحاثنا في المفاوضين التحاريين إلى أنه عند قيام شخص بالشخبطة ( أي الكتابة بخطوط معوجة ومتداخلة ) فإنه يشير بذلك إلى عزوف عن المشاركة . فكلُّ ما يمنع الطرفين من النظر إلى بعضهما يعتبر عاملاً مؤتراً في عملية التفاهم . وحيث أن الأشخاص الذين يعمدون إلى ( الشخبطة ) يقدّرون الأعمال الفنية التي يقومون بها ، لذا فإن تركيزهم على الحديث يتعرض للمحازفة .



أما الاستثناءات القليلة لهذه الحالات فهي مقدرة أصحاب العقول المتفتحة على التركيز بينما تكون أيديهم مشغولة بشيء آخر ، لكنَّ معظم رحال الأعمال ماديّون في تفكيرهم وليسوا عقلانيين ، لذلك لايستطيعون أداء مهمّين في وقت واحد ، وعليهم متابعة الحديث بدقة .

### النظرة الفارغة:

وهي مؤشر آخر على الملل حيث ينظر شخص إليك في أثناء حديثك لكنه لايسمع أيَّ شيء مما تقول ، وهي عادة تأتي من شخص تعتقد أنه كان منصتاً لكن تفاحاً بأنه وكأنه نائم وعيناه مفتوحتان ، والدليل على ذلك أن عينيه نادراً ما ترمش ، وهذا يدل بدوره على أن الشخص سرحان أونائم أوعدواني أو في حالة لامبالاة شديدة .

## القبول:

« لماذا تكون تتحدث بصوت عال جداً لايجعلني أسمع ما تقول » .

### رالف والدو أميرسون

إن الجميع يقدرون الأشخاص المقبولين والذين يتقبلوننا ويتقبلون أفكارنا - معظم ما نقول ونفعل! أما عندما لايستطعون الرؤية بمنظارنا ويقومون بمقاومتنا ، فإنهم يعملون على تحفيز الجانب الشرير داخل كل منا . كذلك ، فإننا في هذا الوقت لاتفكر بأنه من المكن أن يكون كلامنا هو السبب . بل نعتقد أنه خلل وتغيير مفاجيء في السلوك . وقد نواجه بعض الصعوبة في فهم الأشخاص الذين يبدون موافقتهم التامة دائماً ، حيث نتوقع منهم القليل من المعارضة لأنهم لايشكلون لنا أي تهديد ، إلا أننا قد لانفهم أياً من إبماءاتهم ولغتهم غير اللفظية . وفي العديد من العلاقات الزوجية ، قد تسبب حالات سوء التفاهم بعض المصاعب ، لكن الشخص المسؤول قد يكون من الصعب الحصول على إجابة منه على أسئلة مثل : «كيف تفهم من إبماءات زوجتك أنها منزعجة منك» أو «كيف تفهمين من إشارات زوجك أنه يفضل أن تركيه لوحده ؟».

ففي المجتمعات الرسمية مثل اليابان ، نحد أنّ الزوحة لاتعبّر عن امتعاضها بالكلام بل قد تعمد إلى ترتيب الزهور في زهرية ، وذلك لإظهار حالتها. وسيفهم الزوج مباشرةً معنى ذلك .

إن إيماءات القبول والإحابات المشجعة هي مؤشرات للموافقة من نوع مؤقت ، مثل السلوك ، فهذه المؤشرات معرضة للتغيير السريع ، وأحد المواقف الصعبة في الحياة هو مواجهة شخص نعتقد أنه يتقبلنا ويوافقنا دائماً ، والآن نراه يرفض كلَّ ما نقول . ومن خلال مراقبة الإيماءات وتطورها من لحظة إلى أخرى وعدم توقعنا الحصول على الموافقة الدائمة يمكننا أن نحصن أنفسنا من مثل هذه المفاحآت . والإيماءات الأخرى التي توحى بالقبول قد تكون أحد الأشكال التالية :

اليد على الصدر (انظر شكل ٥٥): وتقع هذه الإيماءة في فشة الإيماءات التي تؤكد بشدة على اللغة المحكية . ولقرون عدة ، قام الإنسان بهذه الحركة للتعبير عن انتمائه وإحلاصه وأمانته . وتعود هذه الإيماءة إلى العصر الروماني عندما كانت تحية التعبير عن الولاء هي وضع اليد على الصدر واليد الأحرى تشير إلى الشخص الذي يستقبل التحية . وهي مشابهة لما يقوم به الأميركان عند رفع عَلَم بلادهم .

وقد عرف العاملون في التمثيل أن وضع اليد على الصدر يوحي بالصدق والأمانة ، والمحتصون في فن الإيماء ، أيضاً يعتبرونها حركة توحي بالانفتاح . فهل تتذكر أنك في طفولتك عند قيامك بقسم أو وعبر وأردت أن يصدقك أصدقاؤك ماذا فعلت ..؟ ربما تكون قد رفعت يدك إلى صدرك وراحة اليد مفتوحة ، وقد تمدُّ كذلك اليد الأحرى . ولكن علينا أن نحذر هنا أنه قلما تلجأ النساء إلى هذه الحركة للتعبير عن صدقها وإخلاصها أو ولائها ، إلا في حالات رسمية قليلة . بل إن هذه الحركة عند المرأة تعنى صدمتها أو مفاجأتها .



رشكل ٥٥) الأمانة

إيماءات اللمس (انظر شكل ٥٦): يعمد معظم الذين يلحاون إلى اللمس إلى إظهار مشاعرهم بوضوح وهم يعمدون في شرحها إلى الأشخاص القريبين منهم، وقد لاحظنا أن بعض الأشخاص يلحاون إلى لمس أو مسك كتف أو ذراع شخص آخر لمقاطعة حديثه أو التأكيد على فكرة، والبعض الآخر يقوم بذلك لتهدئة الطرف الآخر كأن يقول: «الآن، لاتقلق، سيكون كلُّ شيء على مايرام». لكننا نستمتع بالإيماءة هذه عندما يقوم شخص نحبه بلمسنا ليظهر محبته وراحته لوجودنا.

وقد فسر بعيض الباحثين إيماءات اللمس على أنها توضّح الحاجة للشعور بالأمان ، ونحن لانتفق معهم في الرأي حيث أننا لاحظنا أن بعض

الأزواج يمسكون أيدي بعضهم عند حضورهم للمناسبات الاجتماعية للشعور بالأمان وليس لإظهار المحبة . واستنتاجنا الوحيد من هذا أنّ اللمس يعني أشياء مختلفة لكل شخص .



فهي للتأكيد ، وأحيانا لإظهار العاطفة ، وأحيانا أخرى لمقاطعة الحديث أو لتهدئة الأشخاص المتهورين .

الاقتراب من شخص آخو: وتعبر هذه الإعاءة تعبيراً عن القبول بالنسبة للبعض. فالشخص الذي يقترب من آخر إما أن يكون يود الشعور بالقرب المادي إلى الشخص الآخر أو أنه يود مشاركته في شيء خاص. فعند تحمس شخص ما لموضوع، يقوم عادة بالتحرك إلى قرب الشخص الآخر ويزداد الاقتراب كلما ازداد الحماس. والمشكلة الوحيدة

بالنسبة لهذه الحركة أن الشخص الآخر الذي يتم التقرب إليه قد يشعر بعدم الارتياح ويبدأ بالابتعاد . ولكنّ الشخص المتحمس قد لاينتبه إلى مشاعر الطرف الثاني الذي قد يوحي بها ، وعدم الانتباه هذا قد يؤدي به إلى الإساءة إلى الشخص الآخر . والاقتراب من الآخرين يوحي كذلك بالنسبة لطرف ثالث في المجموعة أن الحديث الذي تم بين الشخصين مقتصر عليهما ، ولايسمح للآخرين بالتدخل . فعلى سبيل المثال ، يقوم قبل اجتماع عشاء لإدارة الشركة ، وهما يقفان مقابل بعضهما والمسافة قبل اجتماع عشاء لإدارة الشركة ، وهما يقفان مقابل بعضهما والمسافة وعلى الرغم من عدم سرية الموضوع الذي تتم مناقشته إلا أنهما يوحيان وحيان بحركاتهما أن ما يناقش هو موضوع خاص . وفي المقابل هنالك (هوارد) و (حون) يقفان في مكان قريب بوضع نقاش مفتوح وحسم كل منهما متباعد . وهذا النوع قد يؤدي إلى توسع الحلقة من اثنان لتشمل أكثر من متباعد . وهذا النوع قد يؤدي إلى توسع الحلقة من اثنان لتشمل أكثر من

## المغازلة:

« بين هذه المجموعات التشرت أربع نساء يبحثن عن الاستمتاع ويبدين دهشتهن بالحديث الذي كن يشاركن فيه ، لكن لم يتوقفن عن القياء نظرة جانبية ، من فرة إلى أخرى ، إلى بناتهن حيث أنهن لم ينسين بعد ممارساتهن قبل الزواج فيمكنهن تمييز معنى حركات مثل إخفاء الوشاح أو ارتداء القفاز أو وضع الأقداح وغيرها » .
وهذه تبدو أمور بسيطة لكن يمكن للخبراء الاستفادة منها .

### شارلز دیکنز : « أوراق بیکویك »

يناقش الدكتور ( ألبيرت سيفلين ) ، في مقالة بعنوان « سلوك الشبيبة بالمغازلة والمعالجة النفسية » ( الطب النفسي ، آب ١٩٦٥ ) ، عنــاصرَ سلوك المغازلة ، ويطرح أحمد حوانب التناسق في أثناء تحليل الإيماءات ويقول :

يكون الأشخاص الذين على استعداد كبير للمغازلة غير شاعرين باستعدادهم هذا ، أما الأشخاص الذين يشعرون بأنهم نشطون جنسياً ، لا يظهرون فعلياً أيّ استعداد للمغازلة ، وتبدو هذه القابلية واضحة من خلال العضلات البارزة ، ويختفي الانحناء ويقل تحريك الفك والجيوب حول العينين ، ويصبح الجذع قائماً ، ولابد أن لاحظ معظمنا مثل هذه الظواهر بين رجل وامرأة يلعبان لعبة المغازلة في أثناء إحدى الحفلات .

وتعتبر إيماءات تنسيق الشعر شائعة بين الرحال والنساء ، وتستعمل خاصة أمام الجنس المعاكس .

وعند دراستنا لتصرفات الأشخاص عند رغبتهم في الظهور بأحسن شكل لهم، وتوصيل انطباع حيد للطرف الآخر ، لاحظنا أن قليلاً من أفراد مجتمعنا مَنْ يلحأ إلى حركات تنسيق الشعر على الرغم من أن تكرار هذه الحركة يتفاوت كثيراً .

وبالرغم من النكات التي تعلّق على عدم تمشيط « ألهِبّيين » لشعرهم إلا أنهم يلحأون كغيرهم إلى هذه الحركة ، إن لم يكن أكثر من الآخرين.

أما الإيماءات التي تستخدمها النساء للتعبير عن الاهتمام بالآخرين فهي متنوعة ، وأكثرها شيوعاً المسح على الشعر أو ترتيبه ، أو ترتيب الثياب التي يلبسنها أو الاستدارة حول النفس والنظر في المرآة . أما التوازن الدقيق في الحذاء على أطراف أصابع إحدى القدمين فإنه يوحي للرجل «أنك تجعلني أشعر بالارتياح في وجودك معي » .

وكذلك تعمل بعض النساء على الإيحاء بشعورهن بالارتياح في وجود شخص ما ، وذلك بالجلوس ووضع إحدى الرِّجْلين أسفل حسمها ( انظر شكل ٥٧ ) . وهذه الإيماءات توحي بالرغبة في الارتباط بعلاقة مع الشخص الآخر ، وخاصة عندما تكون مصاحبَة بالنظر المباشر في العيون.

(شكل ٥٧-٥٨) المرأة «إنك تجعلني أشعر بالإرتياح» والرحل يرتب نفسه



ويلجأ الرحال إلى إيماءات التنسيق للتعبير عن اهتمامهم بالآخرين ، فقد يقوم الرحل بتصحيح ربطة عنقه ( انظر شكل ٥٨ ) . أو ضبط طرف الكم ، قفل أزرار الجاكيت وشده ، رفع الجوراب في أثناء الجلوس، فحص أظافر اليد .. وغير ذلك من الإيماءات . ولاحظ مجموعة الحركات التي يقوم بها الشخص بعد ضبطه لربطة عنقه فإنه يقوم برفع حسمه وثم يرفع ذقنه عالياً ، وكل ذلك للاستعراض أمام الآخرين ، وقد تلاحظ هذه الإيماءات في الأعمال الاستعراضية .

# التوقّع :

« تطن آذان الغائبين عندما نتحدث عنهم »

يليني الأكبر « تاريخ الطبيعة »

« حكة في اليد »

شكسبير « قيصر الروم »

قد يكون معظمنا قد عبّر بالإيحـاء عـن توقّعـه الحصـول علـى شـيء , فمثلاً فَرْكُ الإبهام بالسبابة عند توقع الحصول على المال .

وفي العديد من المدن الكبيرة ، على سبيل المثال ، يستخدم البوابون ومقدّمو الطعام وغيرهم من عمال الخدمات ، إيماءات التوقّع هذه ، وهي تتراوح ما بين الهز الواضح للنقود إلى الوضع الذي يقوم به بعض الخدمة حيث توضع اليد خلف الجسم وتكون راحة اليد مفتوحة للأعلى .

وتعتبر اللغة المحكية عاملاً مهماً في سلوك التوقّع ، فعامل الفندق يقول: « أرجو أن تكون قد استمتعت في إقامتك معنا » وثم يقف حانباً لينتظر إذا ما قام النزيل بالاستحابة إما بالكلام أو بإعطائه المال . حكُ راحة اليد (شكل ٥٥): عند رؤية أحد الأبناء أمَّه توقف سيارتها محملة بالأغراض فإنه يتوقع شيئاً ما ، لذا فقد يبدأ بحك يده . أو مدير شركة في الستين من عمره وفي أثناء اجتماع مهم تدخل سكرتيرته لتعطيه رسالة ، عندها يقرأ الرسالة وبعد إنهائها يحك يده ويقول للحضور: « وأخيراً حصلنا على الاتفاقية الكبيرة » . وكذلك تذكر رجل أعمال غير ناجح يُطلِق عليه الجميع « يداه أمامه ويحكهما باستمرار» .



وفي تسجيلاتنا لإحمدى الجلسات ، قام أحمد المشاركين بحك يده باستمرار ليوحي توقّعه لحدوث شيء ما ، وقد اسغربنا أداءه لهذه الحركة منذ بداية الجلسة . فقمنا بوقف المحادثات وسألنا الجميع إذا ما كان أحدهم قد قام باتفاق مسبق . فابتسموا ليعترفوا أننا كشفنا شيئاً أخفوه

عنا . لذا فقد اتضح أن حك ذلك الشخص ليده كان يشير إلى توقّعه فعلاً حدوث شيء. ويقوم بعض الأشخاص بحك أيديهم ببعضها بما يشبه طريقة غسل اليد ، وذلك قبل البدء بعملٍ ما للتعبير عن اهتمامهم بالعمل الذي سيقومون به .

و إيماءة أخرى هي فَرْك اليدين الرطبتين بقماش أو حسم ما ، لكن هذه الإيماءة لاتوحي بالثقة بل بالتوتر . يستخدم الرحال ، في هذه الحالة، بناطيلهم بينما تستخدم النساء منديلاً ورقياً .

الأصابع المترابطة: وهي إيماءة تتم بوضع أحد الأصابع فوق الآخر ويصاحبها المعنى: «أشبك أصابعي وأتمنى الموت إذا حَدَثَ ومسكتني أكذبُ ثانيةً ». ويعلق الدكتور (ساندرو فيلدمان) في كتابه «وسائل الحديث والإيماء »: «الإيماءة السحرية هي حماية من الشر مهما كان مصدره من داخلنا أو من الخارج ». وعلى الرغم من أن البالغين يستخدمون هذا التعبير على أنه مجازي وأحياناً تصاحبه الإيماءة ، ونذكر هذه الحادثة على سبيل المثال: قيام أحد المسافرين في إحدى الرحلات الجوية بالتعليق على تأخر الطائرة في الوصول ، وقال: «إذا شبكت أصابعك ، فقد تصل في الوقت الناسب » ، وكذلك يستخدمها بعض أطاعف ألبين فقط عند قول «كذبة بيضاء » بل أيضاً لتحلب الحظ فهي بهذه الحالة تعمل – كما يقول دكتور فليدمان – على طرد الشر .

لكن كم مرةً يقوم كبيرو السن أو رجال الأعمال بهذه الإيماءة بوعي أو دون وعي .. أكثر مما نتوقع ؟ ففي بعض دول أمريكا اللاتينية ، تُستخدم هذه الإيماءة للإشارة على أن شخصين قريبان من بعضهما ، لكن في الولايات المتحدة فإن وضع الإصبعين بجنب بعضهما يعني القرب. وتصاحب هذه الإشارة عبارة « نحن قريبان من بعض لهذه الدرجة » .



## الفصل السابع

## العلاقات والظروف

« إن الإنسان لايستطيع التحكم بالظروف ، لكنه يستطيع التحكم بسلوكه » .

## بنجامين ديزرائيلي «كونتا ريني فليمينغ»

يمكن للمعنى غير اللفظى أن يتغيّر بتغيّر المكان والزمان والطريقة والأشخاص. فالآن سنقوم بوضع الإياءات والسلوكيات في البيئة الواقعية. وسنلاحظ تقديراً أعمق ومعاني أوسع عند حدوث الإيماء في الحياة العملية. ففي هذا الفصل، وبمساعدة بسيطة، سنقوم بعرض مواقف من الحياة اليومية.

# أحد الوالدين والطفل:

« ياله من خطأ كبير يقع فيه الأهل عندما يعتقدون أن أبناءهم ساذِجون » .

### أوجادين ناش « ما اللهي يجعل السماء زرقاء » .

تعدُّ الأمهات أكثر استجابةً وإدراكاً لحاجات الأبناء من آبائهم ، وكما علق فيكتور هيجو ، « الرحل عنده البصر إنما المرأة عندها البصيرة» . لذا نجد الأم تستجيب للإيماءات أكثر من الأب خاصة في أثناء السنتين الأوليين من عمر الطفل . وبالتالي فهي تشعر بدقة بجميع حاجات طفلها ، فالأصوات والكلمات البسيطة التي تسبق قدرة الطفل على الكلام هي أشكالٌ من اللغة غير اللفظية بين الطفل والوالدين . ثم نجد أن

بعض الإيحاءات يتم توصيلها من خلال خبط الباب بعنف أو السماع للموسيقى العالية أو الصراخ ، كذلك نتفق جميعاً على أن الأم تعرف إذا ما كان بكاء الطفل في وقت ما يدل على حاجته للغذاء ، أو للغيار ، أو أنه متعب فقط . وقد أثبتت تجاربنا أن الأم لاتعرف حالة طفلها فقط من خلال طريقة بكائه ، فهي لاتميز طريقة بكاء عن غيرها وهذا طبيعي عندما يكون على الإنسان تحليل رسالة مكونة من محرد صوت أو كلمة واحدة أو إيماءات واحدة ، لكنَّ تمييز الأم لوضع طفلها يعتمد على مجموعة الحركات والظروف المصاحبة للبكاء ، لذا فهي تستخدم كلَّ ما لديها من مقدرة كي تلبي احتياجات الطفل .

أما عندما يكبر الطفل، فهي تعرف شعوره عند قيامه بالغناء، أو التصفير أو التمتمة أو إشعال المذياع أو أدائه لأي فعل يصاحبه إصدار صوت. وفي بعض الأحيان تكون مشاعرها عكس مشاعر زوجها كلياً، ومثال على ذلك إغلاق الباب بعنف عند خروج الطفل للعب مع أصحابه، وضربه بعنف عند خروجه إثر مشاحنة مع الوالدين، فالوالد عادة يصنف ضرب الباب بعنف إلى فئة واحدة فقط لكن الأم تميز نوعين. وأجمع الأهالي في دراستنا على أن أكثر الإيماءات وضوحاً عند أطفالهم هي التي ترتبط بإخفاء شيء ما، فقد اتفق الجميع دون استثناء على أن كر الأ أعرف ابني عندما يكذب أو يحاول إخفاء شيء عني ». أما أكثرها صعوبة فهي التي توصف على شكل حركات أو أصوات أو تعابير وحه، وكان أكثر هذه الإيماءات تكراراً هي : عدم النظر إلى الوالد، رمش وكان أكثر هذه الإيماءات تكراراً هي : عدم النظر إلى الوالد، رمش الارتعاش، ضم الأكتاف، ابتلاع الريق باستمرار، ترطيب الشفتين، مسح الحنجرة باستمرار، حك الأنف، حك الرأس، وضع اليد على العنق، وفرك ظهر العنق.

وقمنا بعكس البحث وسألنا الأبناء مَنْ كان الشخص الذي وحدوا الكذب عليه أكثر صعوبة ..؟ وكلهم أجمعوا على أنه يصعب الكذب على الوالدين . وعند سؤالهم عن الأسهل ، فقد قالوا إنه من السهل الكذب على الأحداد .

### العُشَّاق :

في غرفة ممتلئة بالناس ، هل يمكنك أن تعرف المتزوجين من غير المتزوجين ..؟ مَنْ هم العشاق ومَنْ هم أصحاب العلاقات السطحية..؟ مَنْ يشعر براحة ومَنْ ليس كذلك ..؟ مَنْ سيعودان إلى البيت معاً ومن لن يفعلا ذلك ..؟

يناسب الحب بعض الأشخاص ولايناسب آخرين ، فمن يعتقد بقيمة هذه العلاقة يقوم بأداء تصرفات وحركات معينة مقتصرة عليه فقط . ( انظر أشكال ٢٠ - ٢٢ ) وعند تجمّع بعض الأشخاص ، نلاحظ النساء المتزوجات كل منهن تنفرد مع امرأة أخرى ، بينما غير المتزوجات تكون كلٌ منهن مع رجل . ونادراً ما نرى امرأتين عازبتين تتحدثان يمفردهما وإن حدّث ذلك فإن الحديث سيكون قصيراً جداً .

ونلاحظ أن الرحل والمرأة غير المتزوجين يبقيان معاً طوال الحفل وكأنهما يحاولان القول أن كلاً منهما يمتلك الآخر، أما اللذان تعرّضا لمشاحنة، ومع ذلك حضرا معاً إلى الحفل، فبُظهران نوعاً من العلاقة الرسمية، وإذا ما ابتسما مع بعضهما فإنه من المؤكد أنّ الابتسامة تكون بسيطة ولايظهر فيها أيَّ من الأسنان. وهذا شكل الشخصين إن كانا متزوجين أم لم يكونا كذلك، فليس من المتوقع أن نراهما يلمسان بعضهما، وإن حدث ذلك فإن الطرف الثاني ينسحب بسرعة. وكما وضّحنا سابقاً، فإن اللمس يوحي بحق التملك ويعني الثقة والأمان، فإذا ما بدأ ما كانت العلاقة سيئة بين الطرفين، فإن الضمّ أفضل وإذا ما بدأ الشخص بها فإنه يستمر، ومن الملاحظ أنّ مِنْ مميزات علاقات الحب حركات اللمس والحاجة إلى اللمس.



وقد علّق (ألبيرت شيلفن) أن البعض يتخذ مواضع معينة من أحل المغازلة كوضع المقاعد وميل الطرفين على بعضهما ، وأحياناً ترتيب الوضع بأن يحجبوا الرؤية عن الآخرين . وبالإضافة إلى ترتيب الشعر ووضع المغازلة ، وحد (شيلفن) أنّ هنالك تصرفات تشحّع المغازلة : مثل نظرات المداعبة ، وتعليق البصر على الآخرين ، والإيماءات الرزينة ، ورفع الرأس ، وتدوير الحوض . وعند بعض النساء الأخريات لاحظ إظهار حزء من الفحذ في أثناء الجلوس بوضع رحمل فوق الأحرى ، ووضع إحدى اليدين على الورك وإظهار الرسغ أو راحة اليد ، ورفع الصدر والضرب بخفة على الفحذ بالأصابع .

## الغرباء :

« الله الفضّل حقّاً أن نبقى غرباء جيدين »

شكسبير «كما تحبه»

لقد عرض (ارفينج غودمان) ملاحظة مدهشة في «السلوك في الأماكن العامة »: «يمكننا القول كقانون عام إن الأشخاص الذين يعرفون بعضهم بعضة بعضة بعضة عنه المواقف الاجتماعية ، بينما الذين لا يعرفون بعضهم يبحثون عن سبب يجعلهم ينظرون إلى الآخرين ». إن أحد العوامل المحددة لكمية « التفاهم غير اللفظي » والذي يتم بين الغرباء هو تفكير أحد الطرفين أو كلاهما في التعامل مع الآخر ، فعلى سبيل المثال ، شخصان يركبان القطار السريع في نفس الوقت المتأخر يتجنبان النظر إلى بعضهما ، وكما ذكرنا سابقاً النظر مباشرة في عيون الآخرين يعني ملاحظة الآخرين ، وهذه الملاحظة تسبق الحديث عادة ، وعندما لايتبادل شخصان النظرات فإن هذا يوحي بعدم الاهتمام على الرغم من اشتراكهما في الاحساس بعدم الارتياح من هذا الموقف .

ولكن إذا ما أراد شخص ما أن يحصل على شعور بالأمان فإنه يوحي بذلك من خلال مجموعة إيماءات تبدأ أولاً بالنظر إلى شخص آخر شم مسح الحنجرة أو رمش العيون ثم بقول شيء لايؤدي إلى الجدل مثل: « إن القطار ليس مزدحماً في هذا الوقت المتأخر » أو « غريب الا تتعرض الآن إلى ضربة من عصابة ما » .

وبناء على مدى الشعور بعد التأكد بالنسبة للآخر ، ومن عمره وحنسه وسلوكه بالنسبة للحديث مع الآخرين ، فقد ينتج عن هذا الوضع أشياء كثيرة تـ تراوح مـا بـين نظرة شكّاكة إلى نظرة اهتمـام ومشجعة لاستكمال الحديث الذي قد يؤدي إلى علاقة مستمرة .

وقيد لاحظنا أن هنالك إشارات كثيرة للانفتاح في العالم، وعند إدراكنا لاحتمال وجود اختلاف بينها ، نتجنب الكُثير من الاحراج . وعند سفرنا من اطلنطا إلى نيويورك واجهنــا تقريباً هــذا العـامل في أثنــاء حديثنا مع سيدة رائعةٍ من الجنـوب ، وقـد بـدا أنهـا لاتحـب الذهـاب إلى نيويورك بسبب لامبالاة الناس تجاه بعضهم وأضافت : « أنا لا أستمتع عندما ينظر إليَّ أحدٌ وكأنني لست موجودة ، ففي الجنوب ، ننظر إلى بعضنا ونكلف أنفسنا بالابتسام في وجوه الآخرين » . وبعد أن عبّرت السيدة عن حيبة أملها هذه ، وضّحنا لها أن الإشارات غير اللفظية بين الأفراد تختلف من مكان إلى آحر . ففي الأماكن المكتظة بالسكان مثل مدينة نيويورك وطوكيـو ، يبـدو النـاس وكـأنهم لايلاحظـون الآخريـن . لكن في دراسة أقمناها لمعرفة سلوك الناس في مثل هــنه الأماكن في أثناء الأزمات مثل أزمة انقطاع الطاقة عـن نيويـورك عـام ١٩٦٥ تبـين لنـا أن الجميع قلم المساعدة لغيره الذي يحتاج إليها ، لذا فإن سكان هذه الأماكن لايظهرون ما عندهم إلا في أثناء الأزمات . أما الأماكن الأقل كثافة ، حيث يعتمد السكان على بعضهم البعض ، نلاحظ انتشار إشارات كالابتسامات ، والغمز ، وكلمة « مرحبا » بدفء ، وهي أشياء اعتيادية.

وسلوك الأشخاص في الحانة ( البار ) هو أيضاً مجالًا واسع للدراسة ، فمكان ( البار ) له معنى ، وإذا كان في زاوية تعتبر في مجمرى الهواء فإن المكان سيكون مشابه لزحمة المواصلات ، حيث سنرى نفس الدفاع لمدى الموحودين ولاينظر أحدهم إلى الآخر .

أما في (بارات) الفنادق، فإننا نرى على الأقل رحلاً واحداً يجلس «كالصياد» على زاوية (البار) ويقيم الجميع أمامه، أما الشخص الخجول فهو ينظر إلى الجميع من خلال المرآة ودون أن يلاحظه أحد. وتماماً مثل ذلك الصيّاد المرأة التي تختار لنفسها مكاناً مطلاً ولايوجد ما يحجب الرؤية أمامها، لكنها قد تواجه عقبة تعطلها وهي أن بعض الرجال سيقومون بعرض المشروب عليها، وعند ذلك، تقوم برفض العرض وتتابع مراقبتها مع محاولة إظهار أنها لن ترفض العرض إذا ما كان من الشحص المناسب.

## الرئيس والمرؤوس:

« إن حمل المسرّوليات يشبه ثقل اللّنب على التفكير : للّـا فإن رجل الأعمال يحمسل صفات المجره وعصبيته وعجلته » .

#### ويليام هازليت

إن ما يطلق عليه الجميع إيماءات السلطة على منطقة النفوذ تظهر بوضوح في علاقات الرئيس والمرؤوس ، كلما ازدادت عدوانية الرئيس بعدم الأمان أو الخطر ، كلما ازداد تعقيد دور الإيماءات . وتبدأ مجموعة من ردود الفعل مباشرة ويصبح الوضع صعباً بحيث لايمكن لأي من الطرفين التراجع . ويمكن ملاحظة الزيادة عند الشخص من خلال طريقة المصافحة ، فالرئيس يقوم عادةً بمسك اليد بقوة ثم يقلبها بحيث تصبح راحدة يده فوق يد الآخر ، فهو يحاول إظهار تفوق حسمى . وعندما

يمد شخص يده تجاهك وتكون راحة اليــد إلى الأعلى ، يحــاول أن يظهــر تقبله في اتخاذ موقف التابع .

وقد علّق أحد حضور الندوات بأنه لم يخطر على باله أبداً مدى أهمية «عدم الوقوف أو التعالي على شخص آخر يجلس لأن ذلـك يعمل على حعل الآخرين يشعرون بصغر ححمهم ولن يعمل على الإيحاء بالتفوق في موقف ما » .

وقد اكتشف هذا الشخص المشاعر الصعبة التي تصيب الآخريـن في هذه المواقف .

ووضع القدَم فوق المكتب هومنظر يحدث غالباً بين في العلاقات بين الرئيس والمرؤوس ، وعند قيام المدير بمثل هذه الحركة ، نرى أن ردة فعل أو مشاعر الموظف تكون سلبية ويتضايق منها الجميع ، وإذا قام بها شخص أمام شخص متعال فإن الآخرين لن يحتملوا الموقف ولكن إذا تحت بين شخصين في نفس المستوى ، فقد لا يعيران هذه الحركة أيَّ اهتمام .

وفي العديد من العلاقات التي تجمع بين مستويين من الأشخاص وتكون هذه العلاقة قديمة ، فإن تعابير الوجه تكون المسيطرة بين جميع الإيماءات مشل : رفع الحواجب أو التحريك الخففيف للرأس أو نظرة الشك التي يوجهها الرئيس إلى موظفه ، أو قد يتحنب النظرات المباشرة ليوحي أنه انتهى من عمله مع هذا الموظف . وإذا لم يكن هذا الموظف واعياً لإيماءات مديره ، فقد يكون عليه الانتباه إلى المرحلة الثانية من الإيماء وهي التنهد بعمق ، والتحرك ، وعدم الانزان ، والنظر في الساعة . وإذا لم تصل هذه الرسالة إلى الموظف لأي سبب كان فإن المدير سيستمر وإذا لم تصل هذه الرسالة إلى الموظف الأي سبب كان فإن المدير سيستمر في حركاته وريما يقوم بجمع أوراقه وسؤال الموظف إذا لم يكن عليه عمل شيء أو يقوم بنصحه بأن عنده الوقت الكافي الآن لعمل موعد آخر .

وهنا يتعجب المدير من مدى فشل هذا الموظف في إدراك معنى الإيماءات الحتي قام بها ، ويشعر الموظف أن المدير قد استغفله وكذلك يشعر بالغضب من نفسه لعدم انتباه لكل ما أوحى به المدير .

أما شكل ٦٣ فهو يبين أحد المدراء الذي يبدو عليه الانشغال بالتفكير في العديد من المشكلات . وإذا رأيت مديرك يجلس بهذه الطريقة عند دخولك إلى مكتبه ، فإن أول ما يخطر على بالك في هذه الحالة هو تركه لوحده وخاصة إذا كنت تريد أن تحدثه في موضوع هام . ولفهمك لمعنى وضعه هذا ، قد تقرر الانتظار قبل أن تنقل إليه المزيد من المشكلات ، ومثل هذا الفهم هو ميزة قيمة تجعلك تنجح في وظيفتك .

وقد علّق أحد حضور الندوة قائلاً: «إن مديرنا يقوم بوقف أي عمل بوضع قدميه على الطاولة والحديث عن مواضيع بعيدة عن العمل ولا يأخذ بأية فكرة من الأفكار التي نطرحها ليوحي لنا أن علينا القيام بعملنا ويود منا أولاً أن ننجزه » وفي علاقات الرئيس والمرؤوس ، يضيع الكثير من الوقت إما لأن المدير أو الموظف منشغل بما يعمله ولايركز ، أو منفتح لاستقبال وفهم إيماءات الآخرين التي توحي بأن الوقت انتهى وحان وقت مغادرة المكان .

وفي شكل ٦٤ ، الرجل الذي يقف هو المدير ، فطريقة وقوف توحي بالاستزخاء أكثر مما يبديه الشخص الآخر . فالمدير هذا يقف بطريقة مسيطرة وكأنه خلف المكتب مما يوحي بتجاوزه حدود منطقة الموظف . يده في جيبه والإبهام معلق في الخارج ليدل على الثقة والسلطة ، وهذا الوضع شائع في أوربا والولايات المتحدة .

وقد صادفنا هذا الوضع مراتٍ عديدة حيث كان أحد الأشخاص واقفاً والآخر يجلس على مكتبه . وعادةً ، عندما يكون الطرفان في هذا



- 108 -

الموقف متعادلين في المستوى ، فإنهما يتوقفان عن استخدام هذه الإيماءات مراعاةً لبعضهما .

في شكل ٦٥ ، المتحدث هو الرئيس وهو يوجه الحديث إلى موظفيه قائلاً : « لن تكن عمليات العام الماضي في المستوى المطلوب » . ولذلك فإن عليهم تحسين أدائهم وإلاً !

(شكل ٦٥) يوم الحساب



إن قبضة يده توحي بالسلطة وهو إما يحاول توضيح نقطة معينة ، أو يهدد موظفيه من القيام بأي عمل لايناسب شركته ، وهو يحاول إظهار سيطرته عليهم بالوقوف ليكون في مستوى أعلى . كذلك لاحظ أن أزرار معطفه جميعها مقفلة ، وهنالك لحة غضب على وحهه .

أما شكل ٦٦ فنهالك عرض آخر للعلاقة بين الرئيس والمرؤوس ، ففي الشكل أ - المدير يشير إلى أحد موظفيه بأنه يريده في مكتبه . والشكل

ب - المدير على وشك توجيه التوبيخ أو التهديد إلى موظفه بأصبع السبابة والموظف يبدي تأهبه من خلال وضع يديه على خصره ، وينفعل الموظف من الإهانة فيضع يديه على المكتب ويمد حسمه إلى الأمام ويخبر المدير عن شعوره بالنسبة لهذا الموقف (الشكل ج) عندها يتراجع المدير عن موقفه من (ب) نتيجة لغضب الموظف ، وفي الشكل (د) يتخذ الموظف موقفاً دفاعياً بتكتيف يديه ، ولأن الأزمة قد انفرجت بينهما ، يقوم المدير بنزع نظاراته ويضع يديه على المكتب وهو على استعداد للسماح للموظف بالخروج .

(شكل ٦٦) علاقة الرئيس بالمرؤوس



« إنَّ أفضل العمالاء هو الليونير الخائف »

عبارة مأخوذة عن هـ. ل. منكين .

إن العلاقة بين الزبون وصاحب العمل هي علاقة حساسة فهي لا تتعلق فقط بالمشكلات الشخصية ، فمعظم أصحاب المهن مثل المحامين والمحاسبين والمستشارين يعترفون بأن مقدرتهم على التعامل مع عملائهم يمكن تحسينها . لكن دعونا ننظر إلى هذه العلاقة من وجهة نظر العميل .

إن أحد المواقف الواضحة التي يتخذها العميل هـو : « هـذه مشكلتي الفريدة من نوعها فاعطني شيئاً جديداً لها » .

فهذا العميل يتمنى أن يحصل على الثقة بخبرة مَنْ أمامه لكنه لايشق بالأسلوب الذي كان يُتبع سابقاً ، وبالتالي أفضل نصيحة نقدمها للعميل هي ألا يفكر بشيء .

أيضاً ، حيث أن العميل قد يكون قد أمضى الكثير من الوقت في المحاولة لحل هذه المشكلة ، وازداد خلال ذلك التوتر والقلق ، فهو لايتوقع أن يريد لمشكلته حلاً بسيطاً يكون أفضل الحلول في ذلك الوقت ، وهو أيضاً يحتاج باستمرار للشعور بتعاطف المستشار لأنه يعتقد أنه لن يساعده إلا من يشعر بمشكلته ، وإذا لم يشعر بهذا التعاطف ، فإنه يقتنع بأن مستشاره قد فَقَدَ الاتصال مع الآخرين .

يسمع بعض العملاء ، فقط ، ما يجبون سماعه ، ولهذا السبب نرى المسكن المستشارين يتحدثون و كأنهم يرددون ما في أذهان العملاء . فمن الممكن أن العميل بوساطة محاميه ، أن يعارض أيَّ توجه فعّال بخصوص مشكلته الحقيقية أو الخيالية . وبعض العملاء يعتقدون أن لدى الخبير قوى خارقة ، وأنه بوساطة العصا السحرية ستختفي جميع مشكلاته . وفي بعض الأحيان ، يعتقد العملاء أن شخصاً له وجهة نظر مخالفة له قد يساعد في حل المشكلات أو أنهم بحاجة لأن يُوجِّه لهم أحدٌ ما انتقاداً قوياً كي يستجمعوا قواهم ويصبحوا أقوى من السابق . وقد توضّح الرغبة في يستجمعوا قواهم ويصبحوا أقوى من السابق . وقد توضّح الرغبة في

اكتشاف الذات بمساعدة الآخرين ، الاهتمام الشديد في المشاركة في المحموعات المتعارضة والجلسات المشحونة . ويفضّل الجميع نوعاً « منفتحاً تماماً » من الاعتراف يتمنى الشخص أن يكتشف نفسه من خلاله وأن يكتشف مدى تأثيره في الآخريس . وفي مثل هذا النوع من التعامل مع الآخرين ، يواجه الخبير في بعض الأحيان مشكلة أيجاد الطريق الأمثل لاستنتاجاته إلى العميل .

# ما هي الإيماءات المستخدمة في علاقات العميل وصاحب العمل..؟ وما الذي يهم العميل..؟ وما الذي يبعده..؟

من أكثر الإيماءات وضوحاً وأهمية من ناحية الخبير هي أخذ الملاحظات المتعلقة بما يقول العميل بغض النظر عن أهمية هذه الكلمات . وإيماءة أخرى هي وضع اليد على الوجه للإيحاء بالتقييم ، وهي طريقة يتبعها المفكر الجيد ويمارسها معظم الخبراء لاشعوريا عند سماعهم لمشكلة العميل . وهي إيماءة مهمة جداً وهي تعمل على توطيد شعور العميل بالثقة . وهي تبين أن الخبير ليس فقط مهتماً بل أيضاً قد بدأ بتحليل مشكلة العميل . لكن هنالك حالة تبدو فيها هذه الإيماءة مستغربة وهي عند استخدامها بين أشخاص متفقين ، فعند حلوس أحدهما بهذه الطريقة، يشعر الآخر أنّ زميله ينتقده ولايعجبه ما يقال .

وفي برنامج تلفزيوني حديث يتعلق بمشكلات المواجهة في المحاكم ، ظهر محاميان وهما يعملان على الانتقاص من بعضهما من محسلال الإيماءات التي يستخدمانها في المحكمة ، وإذا ما قام كل منهما باستخدام نفس الأسلوب مع عميله لكانت النتيجة حيدة لكن لأن أحد المحامين استخدم طريقته ، فإن المحامي الآخر سيفسر ذلك على أنه يوحي بالشك مما يؤدي إلى صعوبة التفاهم . وعندما يجلس حبيران بوضع يشبه طريقة لينكولن ( انظر شكل ٦٧ ) فإنهما يكونان على اتفاق ولايبدي أيّ منهما أيةً مقاومة للآحر ، وقد لايشعران بالتهديد من وجهة نظر مختصة.



ولا يجد العديد من الخبراء فرقاً كبيراً بين التعامل مع عميل والتعامل مع زميل ، وإذا ما استعملت الإيماءات غير المناسبة فإنه من المكن الإيماء . مفاهيم مضللة .

فالأنحناء إلى الأمام باتجاه العميل يوحي بالاهتمام ، لكنَّ كثيراً ما لاحظنا حلوس الخبير على مكتبه ويُشكّل هرماً عالية بأصابعه ليوحي بعدم اكتراثه بمشكلة العميل . كذلك ، قد يجلس الخبير خلف مكتب كبير يشكّل حاجزاً بينه وبين العميل الذي لن نلومه على تفكيره بـ : « أنه ليس بصفّي ، إنه لايهتم بمشاكلي بل بالمال الذي سيجنيه » .

وهذا يناقض حقيقة هي أنّ معظم المختصين مخلصون لعملهم ويهتمون بالآخرين . وللتعامل مع هذه الحقيقة ، يقوم عددٌ كبيرٌ من الخبراء بإعادة ترتيب مكاتبهم بأسلوب يخلق حو الفقة مريحاً حيث يمكن بناء أقوى العلاقات مع العملاء .

وعلى الخبير ألا يُشعر عميله بتفوقه عليه أو بسيطرته ، ففي حالة يتصرّف فيها العميل كالطفل الضائع ، من الأفضل التصرف كحكم أو والله أو أخ أكبر له . والإيماءات التي توحي بالتفوق لاتكون فقط بوضع الألقاب على معطف الخبير بل أيضاً من خلال عبارات مشل «هل أنت معى..؟ » أو «هل فهمت ذلك ..؟» .

ويشعر بعض الخبراء وكأنّ عليهم بيع مقدراتهم، ففي معظم الحالات، قد يقوم العميل بالسؤال عن سمعة هذا الخبير قبل التعامل معه . لذلك ، فلن يكون هنالك حاجة لأيّ بيع ، بل إن سلوك الاستماع باهتمام قد ينتج عنه مجهود يُبذل لاكتشاف مشكلات وحاجات العميل .

تعرّض أحدُ العملاء إلى محاولة صعبة قام على أثرها بالاتصال بنا ، وطلب عقد احتماع ليحدد فيه متطلباته . وعند بدء الاحتماع ، قام بطلب معرفة مؤهلاتنا للعمل في مجالنا .

وبعد شرحنا لما للدينا من خبرات ، حاول أن يقوم بتقييم انجازاتنا ونتائجها .وشعرنا بسرعة ، من خلال كلامه وإيماءاته أنه بحاجة إلى المزيد من الشعور بالأمان ، وعليه سألناه عن الطريقة التي تعرَّف بها علينا ، فقام بإخبارنا بأنه سمع آخرين يتحدثون عنا ، وشعر على أثر ذلك بالأمان الذي يحتاج إليه . وبعد تجاوز هذه المرحلة ، تابعنا مع العميل الاجتماع . ولكن إذا وحدنا عميلنا يجلس إلى الخلف في كرسبيه ويكتف ذراعيه بأسلوب « وضحوا لي » وبالإيجاء بأنه غير مقتنع ، نكون قد حاولنا أن نبيع عندما كان غير مستعد للشراء ، لكننا تجاوبنا مع حُكمه الأول في نبيع عندما كان غير مستعد للشراء ، لكننا تجاوبنا مع حُكمه الأول في

البحث عن مؤهلاتنا وجعلناه يُقنع نفسه بكفاءتنا . فالوعي وإدراك سلوك العميل ، قد يجعل العلاقة بين العميل والخبير تجربةً حيدة للطرفين .

## البائع والمشتري:

أجمع العديد من البائعين وموظفي المبيعات الذين ناقشنا معهم الاتصال غير اللفظي على أنهم قادرون على تحديد ما إذا كان شيء ليس على مايرام بسرعة من خلال الطريقة التي يسير بها الزبون أو البائع باتجاه المكتب وطريقة حلوسه ، وما أن ناقشنا معهم التفاصيل حتى لاحظنا مدى وعيهم ومقدرتهم على تفسير الإيماءات .

ففي العديد من مواقف المبيعات ، يطبّق كلا الطرفين مبدأ :

« أنا سأفوز وأنت ستخسر » وهـذا يتسبب في تصعيـد ردود الفعـل العصبية بين الطرفين . والموقف التالي يوضح ذلك :

يجلس المشتري وظهره على الكرسي ، حسمه بعيد عن المكتب ، يضم ذراعيه ويضع رِجُّلاً على الأحرى ويقول بنبرة متشككة :

«عمَّ تريد أن تتحدث ..؟ » وعندها يستجيب البائع بالجلوس على حافة مقعده ، أقدامه مستعدة للقفز ، الجسم يتقدم إلى الأمام ويحرِّك يديه ويستخدم أصبع السبابة في إيصال فكرته . وقد تعمل إيماءات البائع على زرع الشك في نفس المشتري وخاصة إذا كان يكره البيع الإحباري . فالأسلوب المبني على مبدأ : «سأقول لك ماذا سأفعل » يجعل المشتري يسحب من العملية ويصبح دفاعياً .

وبدلاً من الانتقال إلى خطة بديلة ، أو تشجيع المستري على المشاركة، يصبح البائع في هذه المرحلة غير واثق من نفسه لأن أفكاره لم

تلق الترحيب . عندها يصبح البائع دفاعياً أيضاً وقد يبتعد عن المكتب ويميل بجسمه في اتجاه الباب ، يكتف ذراعيه ويضع رحالاً على الأخرى وثم يوجّه سؤالاً سلبياً مثل : « ماذا بك ؟ ألا تفهم ؟ » أو « لماذا أنت غير معقول هكذا ؟ » وهذه الأسئلة تساعد على توسيع الفحوة بين الأثنين .

عند الوصول إلى هذه المرحلة ، فنادراً ما وجدنا البائع أو المشتري يعمل على تخفيف الوضع وإعادة تشكيله لتخفيف حدة المشاعر وحل المشكلة ، أو التوصل إلى اتفاق . والسلوك الشائع هو « لِنُنْهِ الموضوع هنا أو نؤحله إلى وقت آخر » . وفي معظم الأوقات يصبح الجو العام مشحوناً ويوجّه كلا الطرفين الاتهام واللوم لبعضهما ، وفي ظروف الحياة اليومية ، عند مثل هذه المرحلة نبدأ بالتفكير : « لقد كانت غلطة المشخص الآخر ، كيف يمكن لأحد أن يعمل مع أشخاص من هذا النوع ؟ » .

لقد حصل حضور الجلسات التي تم تسجيلها على فرصة ثانية . فقد كانت الفرصة الثانية عند استعراضنا لما حدث في الجلسة من خلال مشاهدة التسجيل ومن ثم مناقشة سبب فشل الاتفاق بموضوعية ،وهذه الإمكانية حعلت الحضور واعين لسلوكهم ولتجنب هذه الأخطاء في المواقف المستقبلية .

ويعتقد بعض رجال الأعمال ، من بائعين ومشترين ، أنه لمشاركتهم في هذا التدريب ، استطاعوا تحقيق تفوق على منافسيهم . ولكن هذا لاينطبق على جميع الحالات ، فكلُّ ما حصلوا عليه هو فهم أفضل للمشاعر والسلوكيات التي يحاول المنافس أن يوضحها ، لكن مازال عليهم أن يطوّروا مقدرتهم على استشعار التلاؤم بين الإيماءات وتقييمها من خلال تجربتها واختبارها ، والأهم من ذلك استيعاب طريقة تجاوبهم ، هم أنفسهم ، مع هذه الإيماءات . وربما توضح عبارة : « فهم صورة شاملة» ما نود أن يكون عليه الحال .

بالنسبة لموظفي المبيعات ، صغار السن وعديمي الخبرة ، فإن معظم الزبائن الذين يسعون للشراء يشبهون الغول كما في الشكل ٦٨ . وبعض المشترين يتخذون هذا الوضع لأنهم يحبّون أن يقوم الآخرون بالتحرك والتحدث ، وببساطة أن يقوموا بالعمل بينما يجلس هذا المشتري كمراقب أو مشاهد وليس مشاركاً .



هل هو رحل يصعب البيع له ..؟ نعم ، بالطبع! لكن إذا مانجح البائع في شد انتباهه من خملال توجيه أسئلة تتعلق باحتياجاته ، فإن الحاجز الجليدي بينهما سيذوب .

لكنْ إن لم ينجح البائع في محاولته ، فإن الإيماءة التالية التي قد يقوم بها المشتري هي نزع النظارات ووضعها أمامه (« هذا كافٍ ! هيا احرج »)

ثم يكتف ذراعيه : (« إن وقتك يكاد ينتهي ») . أو يبدأ بتقليب أوراقه: (« عندي أشياء أكثر أهمية على القيام بها !») .

يعرف مسؤولو المبيعات جياً مدى أهمية «تغطية الفحوة » بين البائع والمشتري من حلال توفير الصور والتقارير أو أيّ عروض مرئية أخرى . وبوجود هذه المواد معهم ، يحاولون اللوران حول المكتب إما إلى نفس مكان المشتري أو على الزاوية اليمنى من المشتري ، فإذا كانت ردة فعل المشتري بالاقتراب منه وتكتيف ذراعيه أو أي إيماءة دفاعية أخرى ، فإن هذا يوحي بعدم إعجابه بما يجري بينهما ، لذا فإن على موظف المبيعات أن يقوم بالتراجع إلى مكانه الأول على الناحية المقابلة من المكتب . ونجد أن البعض شديدو الحساسية تجاه وضعهم المسيطر خلف مكاتبهم ، وعليه سيحاربون بشدة للمحافظة على صورتهم هذه .

في شكل ٦٩ نرى مجموعة إيماءات يمكن رؤيتها في معظم العلاقات التي تجمع البائع والمشتري ، فالمشتري هنا يجلس مستنداً على ظهر الكرسي ، وبعيداً عن البائع ، يداه على شكل هرم ، حاكيته مقفل ويضع رجَّلاً على الأخرى ، ويهز إحدى القدمين ، وكأنه فقد صبره مما يسمع . عُبُوس بسيط على وجهه يوحي بعدم استعداده للشراء ، أو تقبّل ما يعرضه البائع . أما البائع فهو يتقدم بجسمه إلى الأمام في وضع تأهب للعمل وراحتا يديه إلى الأعلى ، وعلى وجهه ابتسامة خفيفة ، وحاكيته مفتوح وهو يوحي بانفتاحه على الآخرين ، ويسعى لجعل المشتري يشعر بالراحة . وهو الآن على ما يبدو قد وصل إلى المرحلة الحرجة في عرضه هذا . وإذا ما تفوّه بالكلمات غير المناسبة ، فإن المشتري سيوحي بعدم رضاه عن طريق تكتيف الذراعين على الصدر أو استبدال الأرجل ووضع واحدة على الأخرى لتكون باتجاه مدخل الغرفة .

# (شكل ٦٩) البائع والمشتري





.

## الفصل الثامن

## الغمم في محيطما

نحن مستعدون الآن لتغلغل أخير ، وهوفهم وسائل الإعلام . فيما يلي بعض المواقف الواقعية الطبيعية وبعضها نجده شائعاً والبعض الآخر غريباً . ولكن جميع هذه المواقف مخصصة لمساعدتك في اختبار ومراقبة حصيلتك من السلوك غير اللفظى .

# الإيماءات التي تتم دون وجود حضور : الاتصال هاتفياً ..

نقوم عادة بالحركات دون اعتبار وجود حضور أم لا ، وأكثر ما يتضح ذلك عند قيامك بمكالمة هاتفية ، هل سبق أن لاحظت السلك المتصل بسماعة الهاتف ..؟ قد تكون معكوسة ، وليس مهمّاً إن كنت تستخدم يدك اليمنى أو اليسرى فإنك تقوم بتغيير اليد التي تمسك بالسماعة باستمرار وذلك للإيحاء بشيء ما . لاحظ عدد هذه المرات التي تتحرك بها ، ولاحظ تكرارها عندما تكون مكالمتك ممتعة أو محبطة أومثيرة .

وفي مراقبتنا للمسافرين في المطار في الفصل الأول رأينا ثلاثة أنواع من المتحدثين يمثلون ثلاثة أشكال من سلاسل الإيماءات والسلوكيات ( الأشكال ١ – ٣ ) ، أما هنا فإننا نقدم أشكالاً أحرى من الإيماءات التي تتم حلال التحدث على الهاتف .

#### الشخبطة:

تقريباً معظمنا يقوم بالشخبطة بكتابة أشكال وكلمات وأرقام في أثناء التحدث على الهاتف ، فالأشخاص العقلانيون يلحأون إلى رسم أشكال رمزية لاتبدو مرتبطة بالحديث نفسه . أما الأشخاص الماديّون وهم يمثلون معظم الناس ، فهؤلاء يلجـأون للرسم عندما يكون الحديث غير مهم بالنسبة لهم .

إيماءات المدخنين ، نادراً ما يقوم المدخن بمسك سيجارته أو غليونه في أثناء تحدثه أو سماعه للآخرين ، بل يقوم عادةً بوضعها جانباً ويعود إليها لاحقاً . ولكن ما أن يغضب أو يشعر بالقلق حتى يتناول سيجارته مباشرة وينفض الرماد عنها ، وإذا كان شديد الغضب سيقوم بطحنها ليعبر عن غضبه .

## إيماءات التنسيق:

تكون إيماءات المغازلة بين الرجل والمرأة أكثر وضوحاً في أثناء المكالمات الهاتفية : فمنها شدّ ربطة العنق ، ترتيب الملابس والشعر ، وإيماءة أخرى لاتحدث إلا في أثناء المكالمات الهاتفية هي نظر المرأة في المرآة في أثناء تحدثها مع من تحب .

هزّ الكرسي: كان أحد الموظفين الذين يعملون معنا يقوم دوماً بهز كرسيه إلى الأمام والخلف أو إلى الجانبين في أثناء التحدث على الهاتف، ولاتتم هذه احركة إلا إذا كان هذا الشخص مسيطراً على وضع ما ، أو واثقاً من أن النتائج ستكون لصالحه ، وما أن يتغير شعور الرضا عن الذات ، حتى تتغير طريقة جلوسه مباشرة ، فالكرسي يتوقف عن الهز وتتحول يده المنبسطة إلى قبضة ويلتقط الأشياء عن المكتب ويضعها بقوة.

الأقدام على المكتب: يتم هذا الوضع عندما يكون الشخص واثقاً من نفسه ، ومسيطراً على مَنْ حوله حتى في أثناء القيام بمكالمة هاتفية . فتح الدرج السفلي من المكتب ووضع القدم عليه : تشير هذه الحركة عادةً إلى « وضع الرِجْل عالياً » على أحد أو موقف . ومن

المؤكد أن العديد من الموظفين العدوانين والذين يهتمون فقط بأهدافهم يشعرون باستمتاع كبير عند اتخاذ هذا الوضع في أثناء التحدث على الهاتف .

# فتح وغلق الدرج العلوي :

لقد صادَفْنا أحد الموظفين الذي يفتح الدرج ومن ثم يغلقه كلما واجه مشكلة صعبة على الهاتف ، ومن الممكن أن يكرر هذه الحركة مرات عديدة ، فهذه الإيماءة تدل على تفكيره العميق ، ما أن يتوصل إلى حل، حتى يقوم مباشرة بغلق الدرج والوقوف منتصباً ويعطي الطرف الآخر على الهاتف ردَّه بنبرةٍ جادة .

# الوقوف :

تبدو هذه الإيماءة أكثر إيماءات التحدث على الهاتف انتشاراً ، فنحن نقف كثيراً في أثناء تحدثنا على الهاتف أكثر مما نتوقع ، وغالباً ما نقف عندما نود اتخاذ قرار أو عند اندهاشنا أو صدمتنا أو عند قلقنا أو مللنا من المكالمة . أما الإيماءات الأخرى فهي تعطينا فكرة عن العاطفة المتي توحي بها . فبمراقبتنا لأحد المتحدثين على الهاتف نستطيع معرفة الكثير من الطرفين .

#### قاعة الحكمة:

« لأثنق بأحد نجرد كلماته وإلاّ فإنك ستوصل إلى استناجات خاطئة ، ولكن ضمع في معظم الوقت ثقة كاملة في تعابير وجه الشخص حيث أنها لاتخدع واتخد ما يناسب هذه التعابير » ،

جورج بورو

إن كل ما يقال في المحكمة يسجل وإذا ما أخطأ القاضي أو أحد المحامين ، فإن هذه الأخطاء ستكون مادةً لمرافعة أخرى . وقد انتبه المحامون والقضاة منذ القدم إلى أهمية اللغة غير اللفظية التي تعبّر عن المشاعر الحقيقية ولايتم تدوينها .

إن قاضي المحكمة الجنائية قادر على التأثير في هيئة المحلفين بطرق مختلفة بناءً على رأيه فيما إذا كان المتهم بريئاً أو مذنباً . فإذا اعتقد أن المتهم بريء فإنه سيقف في أثناء الجلسات التي تكون لصالح المتهم .

أما إذا اعتقد أن المتهم مذنب، فإنه يقف في الجلسات التي تسيء للمتهم . ولانحتاج للقول إن وضع الوقوف أو الجلوس الذي يتخذه القاضي لايسجله الكاتب في الحكمة .

يستغل الكثير من المحامين الناجحين إدراكهم للاتصال غير اللفظي في تقييم زملائهم وشهودهم وأعضاء هيئة المحلفين، وقد ذكر القاضي ( جيمس ادكينز) في ( مجلة المحاكمة / كانون الأول - كانون الثاني ( حيمس ادكينز) في ( مجلة المحاكمة / كانون الأول - كانون الثاني قصد بتقييم الإيماءات التي توحي بالخصائص الشخصية لهم . أما ( ألبيرت اوزبورن ) فقد كتب في دراسته بعنوان « تفكير عضو هيئة المحلفين » أن بعض الإيماءات و حاصة التي تتم في المنطقة المحيطة بالفم توضّح الكثير عن شخصية أفراد هيئة المحلفين . ويصرّح ( لويس كاتز ) في ( مجلة الحاكمة / كانون الأول - كانون الثاني ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ) أنه « إذا قام أحد كانون الأول - كانون الثاني ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ) أنه « إذا قام أحد أفراد هيئة المحلفين بضم يده عند قيام محامي آخر بالاستجواب ، فمن أفراد هيئة المحلفين بضم يده عند قيام محامي آخر بالاستجواب ، فمن أيضاً أن الأيدي توحي ما إذا كان أحد المحلفين محدود التفكير ، عدائياً أو المؤيداً للادعاء . أما المحلفون أنفسهم الذين يكونون على الأغلب أقل إدراكاً لهذه الإيماءات ، فإنهم يعتمدون على المحامين في إثبات الأدلة في قضية ما.

أما الإيماءات الموضحة في شكل ٧٠ فهي توحي : « وبتواضعي هذا سيدي ..» ولكن هذا الشكل غير مقتصر على قاعة المحكمة ، فمِهَنْ أخرى غير المحاماة تسمح بوجود حاملي ألقاب من هذا النوع ، فالبعض يقوم بوضع الإبهامين في حيوب السترة مع مسك حانبي الحاكيت بساقي الميد .

« هيا اضربني بأي شيء ، لن أغير رأبي » هـذا مـاتوحي بـه مباشرة تعابير وجه وطريقة وقوف الشخص في الشكل ٧١ ويبـدو أنـه سيصعب على المحامين أن يجعلوا هذا الشخص يتحدث ويدلي بما عنده .



أما شكل ٧٢ فهو يوضح مشهداً نموذجياً لقاعة المحكمة حيث يقف المحامي أمام هيئة المحلفين ويسألهم بعض الأسئلة ويحدد من منهم سيختار ليحضروا الجلسة وليس من الضروري أن تكون محامياً حتى تتوصل إلى الأحكام التالية:

دون الرحوع إلى التعليق تحت شكل ٧٢ حدد لماذا ستقوم بالتالي . ١- رفض أحد المحلفين . ٢ - القبول بأحد المحلفين . ٣ - الاستمرار باستجواب أحد المحلفين .

واخيراً ، أي موقف من مواقف المحامين تعتقد أنه أكثر ملائمةً لاختبار المحلفين .



المحلف الأول : يدان بشكل قبضة ، ذراعـان مكتّفـان ، رِحْـلٌ فـوق الأخرى بالأسلوب الأوربي . يجب ألاّ يقبل به المحامي الذي يستجوب .

المحلف الثاني : الأصابع على شكل هرم ، يميل إلى الخلف ، الأرجل مستقيمة ، يجب على المحامي أن يستمر باختبار سبب ثقته الزائدة .

المحلمف الشالث : الأيـدي على الحـاجز ، الجسـم يتقـدم إلى الأمــام ، والرأس مائل . على المحامي أن يقبل به مباشرة .

المحلف الرابع: اليدان متشابكتان أمام المعدة ، رِحْـلٌ فـوق الأحـرى بالأسلوب الأوربي ، على المحامي أن يختبره لاكتشــاف سبب حاجتــه إلى ضبط النفس .

المحلف الحامس : يستند على ظهر الكرسي ويداه تسند رأسه ، رِحْـلٌ فوق الأخرى ، استحوابه حتى يوضح نتيجة تقييمه .

المحلف السادس: يد على الفخد بوضع استعداد، يمكنه أن يكون قائد المحلفين. على المحامي أن يوجه تعليقات ونظرات إليه لكسبه إلى صفه.

وأحيراً ، المحامي على الجانب الأيمن يضع يديه على خصره وجاكيته مفتوح ليبدي انفتاحه على الآخرين ، وهو مناسب حداً لاحتبار هيئة المحلفين . أما المحامي الثاني في الجانب الأيسر فهو يتخذ وضع المتباهي مما يجعل هيئة المحلفين تنقلب ضده .

### المقابلات الاجتماعية:

« يبحث الإنسان في المجتمع عن الراحة والفائدة والحماية »

## فرانسيس باكون في «تطوير التعلم »

من الممتع حداً مراقبة الناس في حفلة ، وجزء كبير من هذه المتعة يـأتي من مراقبة السلوكيات غير اللفظية التي تحدث في أثنـاء الحفلـة . فإيمـاءات المغازلة واضحة تماماً في الحفلات لكن يمكننا أيضاً مشاهدة إيماءات أحرى بكل وضوح .

والشكل ٧٣ يعطي أشكالاً من التصرفات بين تُـلاث مجموعـات في حفلة . فالشـابان اللـذان يقفـان في الطرف الأيمـن قـد يكونـان يناقشـان

موضوعاً غير مهم ، ومن موقفهم الذي يبدي انفتاحاً على الآخرين نستطيع أن نحكم أنهما يدعوان الآخرين إلى مشاركتهم الحديث . ولاحظ أنّ كليهما قد فتحا أزرار حاكيتاتهما ويظهران المودة تجاه بعضهما ، وأحدهما يضع إبهامه تحت حزامه ، وهو يقف أيضا بثقة ورحلاه بعيدتان عن بعضهما . أما الآخر فيداه إلى حانبه وأصابعه ممدودة. كلاهما يميل إلى الأمام قليلاً باتجاه الآخر .

أما الفتاتان اللتان تجلسان على المقعد في الجانب الأيمن وهما تنظران إلى الشابين الواقفين ، فإحداهما تميل قليلاً إلى الأخرى وتبعد عنها تقريساً ٢١ إنش . وهي تخبر صديقتها بشيء قد يكون سريّاً . وقد نستطيع التحمين عمن يتحدثن ، كلتاهما تضعان رحْسلاً فوق الأحرى واليدان متشابكتان بخفة وهما على الحجر ، وهذا الوضع يدل على الموقف الدفاعى .

ومن خلال حديثهما السري يمكننا أن نقدر أنّ معرفتهما قديمة حداً. أما في الجهة اليسرى فنحن نرى فتاة أخرى تجلس وحدها وتحدث شابّاً يقف أمامها ، رأس هذه الفتاة يميل إلى الخلف قليلاً وعيناها محدقتان وحسمها يتقدم إلى الأمام قليلا ، وذراعاها متباعدان . ويوحي هذا الانسحام بين حركاتها بأنها مهتمة وتتقبّل كلَّ ما يقوله هذا الشاب . أما هو ، فإنه يشغل نفسه بضبط ربطة عنقه بينما حسمه يمتد إلى الأمام باتجاه الفتاة ، ويبدو وكأنه من النوع الذي « يقدّم أفضل ما عنده » كما توحي رجله اليمنى المتقدمة عن اليسرى . وكما قال أمير سون :

«عندما يقابل الرجل رفيقته المناسبة ، نرى الاجتماعات تبدأ » .

أما في شكل ٧٤ فنحن نشاهد الرحلين في الوسط يناقشان موضوعاً جعل الشخص في الجهة اليمني عدوانياً ، أو غير مرتاح ، ويدل على

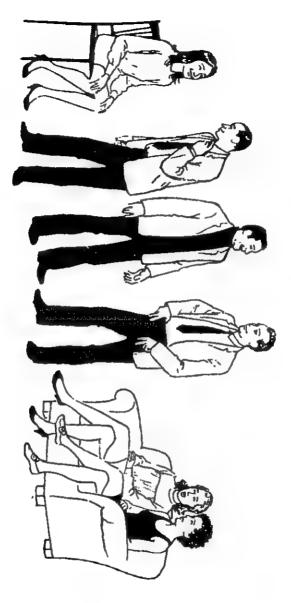

(شكل ٧٣) حفلة احتماعية تبين القبول ، المغازلة ، الانفتاح ، السرية --- ١٧٥ ---

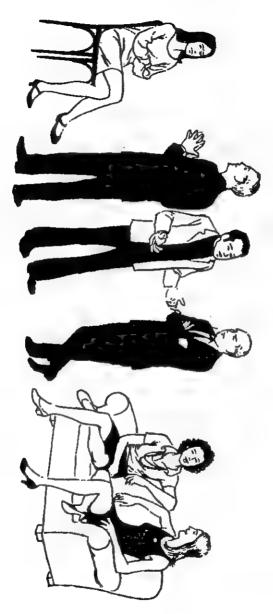

(شكل ٧٤) حفلة اجتماعية تبين الملل ، الثقة بالنفس ، الدفاعية ، التعاون ،الموافقة

هذا يداه المتكتفتان ورجلاه المتعارضتان ، أما الشخص الآخر فقد شعر بانهزامية مرافقة وهو يحاول إعادة فتح خطوط الاتصال بينهما من خلال الكفين المفتوحتين والذراعين الواسعتين ، ويبدو وكأنه يقول : « ماذا بك؟ هل قلت شيئاً أزعجك ؟ » وفي وضعه هذا يبدو أن لديه رغبة صادقة لتصحيح موقفه وهذا ما لأيبدي فيه الطرف الآخر أيَّ تعاون حيث يتضح هذا من خلال الحواجب المنخفضة والوجه العابس والعيون المحدقة ، وعلى الأرجح أنه من الأفضل ألا ينطق هذا الشخص بأية كلمة لأنه إذا تحدث فقد يتسبب في مشكلة يتدخل بها باقي الحضور.

أما الإمرأتان على المقعد الأيمن ، فهما صديقتان جميمتان وتشعران بالاطمئنان لتواجدهما معاً . فكلتاهما تضعان إحدى الأرجل تحتها وتنظر كلِّ منهما إلى الأحرى بأسلوب منفتح ، وتبديان اهتمامهما بالحديث . وقد تكونان أكثر الموجودين استغراباً إذا ما حدث نقاش حاد بين الرجلين السابقين لعدم ملاحظتهما لما يجري . ولاحظ أيضا أن كلتيهما تضعان يديهما على ظهر المقعد على مسافة قريبة تجعلهما متمكنتين من لمس بعضهما وابتسامتهما عريضة ويظهر منها الأسنان . أما المرأة التي تجلس في الناحية اليسرى فهي غير مهتمة بما يقول الرجل الذي يقف أمامها والذي يبدو عليه الاهتمام بنفسه أكثر من غيره . وهو يضع أصابع يديه على بعضها وأنفه مرتفع وربما غير موافق .

وفي شكل ٧٥ ، يتصرف الرجان في الوسط بطريقة مشكّكة وعصبية ، فالرحل بالجهة اليمنى يتجه بجسمه إلى الرحل الآخر وينظر إليه من فوق نظاراته ، وتوحي يده التي يضعها في حيبه أنه متخوف أو يشك فيما يسمع . أما الرحل الآخر في الجانب الأيسر ، فهو عصبي ومنزعج مما قال ومن ردة فعل زميله ، لذلك فهو يحاول أن يغطي شيئاً بوضع يده على فمه ، أما اليد الأخرى فهي تتحسس مادة الجاكيت لإعطائه شعوراً

والحديث الذي دار بينهما قد يتطور الى علاقة أقوى.

(شكل ٧٥) حفلة احتماعية تبين الاستعداد ، العصبية ، الشك ، الثقة ، التقبيم

بالأمان . وطريقة وقوفه هذه غير المتوازنـة ، وبتعـارض الرِّجْلَـين ، تؤكـد عصبيته . فإذا ما أُتيحت لنا فرصة رؤية هذا الشخص بعد خمس أو عشـر ثوان ، فريما يكون يفرك أنفه وينقل وزنه من رِجْلِ إلى الأخرى .

أما اللاتي يجلس على المقعد الأيمن ، فالتي نراها في الجانب الأيمن تتخذ وضعاً تقييمياً واضحاً لتوضيح موقفها لزميلتها والتي تسعى دائماً من خلال مسك يدها أن تبين حاجتها الماسة إلى الشعور بالاطمئنان . وفي ولاحظ كيف أنّ المرأة في الجانب الأيمن تميل بعيداً عن زميلتها . وفي معظم الحالات التي يجتمع فيها الناس ، لابداً أن نصادف أحد الحضور يحاول أن يقنع الآخرين بأفكاره أو خدماته أو بضاعته ، وشخصاً آخر يتخذ موقف المشتري .

أمّا الرجل والمرأة في الجانب الأيسر فهما يُظهران الاستعداد التام على الرغم من أنه يستحيل معرفة الشيء الذي يبديان استعدادهما له ، وقد يكون الرقص أو حتى الخروج من الحفل ، فالرجل الذي يضع يديه على خصره يبدي استعداده ورغبته وقدرته على تنفيذ خططه لهذا المساء ، والمرأة التي تشعر بهذا الاستعداد تستجيب إلى هذه المشاعر بالجلوس على حافة المقعد وترفع رجليها على أطراف أصابعها ، ويداها على ركبتيها وحسمها يمتد للأمام على استعداد للانطلاق . وإذا ما تمكنا من رؤيتهما عن قرب ، قد نرى عيونهما توحي بأنهما يستمتعان بالحديث . لذلك تشعر هذه المرأة أنه يتصرف وكأنه يلقي محاضرة . وربما لن تستطيع تحمله تشعر هذه المرأة أنه يتصرف وكأنه يلقي محاضرة . وربما لن تستطيع تحمله كثيراً وهذا يعتمد على مدى صبرها ومدى ملاحظته لتصرفاته .

أما في الشكل ٧٦ ، فإننا نرى رجلين يُظهران عواطف قوية حداً ، فالرجل في الجهة اليمنى يضع ذراعيه خلف ظهره ليوحي بضبط النفس ، أمّا الآخر فهو يُظهر حركة الضرب التي تدل على شعوره بالإحباط . ويجب أن يتوقف النقاش الدائر حالاً قبل أن يبدأ أحدهما بضرب الآخر . وعند ملاحظة المضيف لهذه الإيماءات ، يقوم فوراً بالتدخل وحلّ الإشكال . وقد قال عامل ( بار ) إنه في جميع الحالات التي نشب فيها خلاف بين اثنين ، وحَّه نظره مباشرةً إلى الشخص الذي يضع يده على ظهر عنقه وكان هذا الشخص دائماً هو مَنْ يبدأ بالضربة الأولى .

(شكل ٧٦) حفلة احتماعية تبين الإحباط وضبط النفس



#### شكل ٧٧ : الشخص الممل وضحية ملله .

هل سبق وشعرت في أثناء حلوسك بجانب شخص في مناسبة اجتماعية أنّ هذا الشخص مغرور ولن يجعلك تنطبق بكلمة ..؟ إن هذه الصورة قد تساعدك على تخيّل مثل هذا الموقف ، فالشخص بالجانب الأيسر الذي يضع يديه خلف رأسه ويضع رجُّلاً فوق الأخرى بالأسلوب الأميركي المنافس وكأنه يعرض لمرافقه الذي يشعر بتعاسة جميع الأشياء العظيمة التي أنجزها أو سوف ينجزها . أما الشخص الآخر في الجانب الأيمن ، فهو يشعر بأنه قد سمع كل هذا من قبل ويفضل لو أنه كان الآن في مكان آخر .

#### (شکل رقم ۷۷)



## شكل ٧٨: الإيماءات المكتومة.

إن الشخص الحذر ينتبه إلى قيامه بإيماءة ما فيقوم فوراً بمحاولة إخفائها، وحتى أكثر الأشخاص وعياً قد لاينتبه إلا متأخراً إلى قيامه بالإيماء ، فهو شديد الحذر مما يقول ، مثل الرحل في الجانب الأيسر فهذا لايتضح فقط من خلال حاكيته المفتوح بل أيضاً من خلال وضع يده الفارغة في حيبه . أما الرحل في الجهة اليمنى فهو يتقبل كلَّ ما يقول ومستعد لعمل أي شيء ، لكن الشخص الأخير لايقبل أيَّ شيء فالجاكيت المغلق واليدان المخبأتان متلائمة مع وجهه الذي يوحي بعدم الائقة أو الاستمتاع بالحديث .



# شكل ٧٩: الجمهور الذي لايريد المتحدث

المتحدث يقدم جسمه إلى الأمام ويحاول جاهداً أن يوصل فكرته إلى الآخرين . كيف يستقبلها الآخرون ..؟ من خلال الأيدي المكتفة ، والأرجل فوق بعضها ، والشفاه المنحنية للأسفل ، والحاجبين المعقودين ، نستطيع أن نحكم أنهم لايتقبلون الفكرة لكن المستمع الذي يجلس إلى اليمين من المتحدث هو الوحيد الذي يبدي اهتمامه .كما يوضح ذلك رأسه المنحني ، ولكن ردَّة فعله الإجمالية تعتبر سلبية أيضاً ، أما المتحدث المدرك لعدم اهتمامهم أو عدائهم فهو يشبك يديه بشدة وقد يكون على وشك لويهما .

#### (شکل رقم ۷۹)



و كاختبار أخير ، حاول أن تحدد معنى إيماءة كلِّ من الفتيات الخمـس في الأشكال من ٨٠ - ٨٤ دون قراءة التعليق .

فهذه صورً لحالاتٍ قد نصادفها في حياتنا الاحتماعية اليومية .

( شكل ٨٠ ) تشعر هذه الفتاة بالملل . والإشارات الـتي تـدلّ علـى ذلك هي اليد على الوجه وحسمها يتحه نحو الباب .





( شكل ٨١ ) هذه الفتاة تجلس بأسلوب يوحي : « أنا مهتمة بـك » ونامل أن يكون الرجل أمامها يمسح شعره وفي طريقه إليها .

(شکل رقم ۸۱)



( شكل ٨٢ ) هذه المرأة دفاعية حداً كما توحيه يداهما المكتفتان ورجلاها المتعارضتان . وإذا ما حاول رجل التحدث معها وبقيت في نفس وضعها هذا ، عليه أن ينسى أمرها فوراً .

( شكل ٨٣ ) إيماءة المسح على الشعر الأنثوية تتناسب مع العيون المتحهة إلى الأسفل وتشكّل مركباً لإشارات توحي بوضع مغازلة . لاحظ إبهامها الذي تضعه تحت حزامها ، فهذه إشارة مشابهة لما يعني بها الرجل عند قيامه بنفس الحركة وهي : «كل شيء على ما يرام » .

( شكل ٨٤ ) هـذه المرأة تتوقع وصول أحد وهـي مولعـة بهـذا الشخص.







(شکل رقم ۸۳)



(شکل رقم ۸٤)

- 1/1 -

أنت الآن بمفردك ، ومستكون حياتك مختبراً وستكون علاقاتك بـالآخرين هي التجارب ، فنحن نأمل أن نكون قد وفقنا في تزويدك بالوسائل والطرق والمعلومات والمعدات الكافية لمثل هذا العمل .

وستكون مشاركتك للآخرين ، بكل النتائج التي تتوصل إليها ، مفيدة جداً . وقد استخدم البعض هذه المادة للتلاعب لكننا نفضل أن تقوم بالنظر في هذه التفاصيل من منظار أوسع . والشخص المذي يشعر أنه سيكسب فائدة حركية من خلال وضع ذراعه على مضخمة الماء ، لا يرى إلا جانباً واحداً من الحقيقة ، فالذراع الطويلة هذه لا تقدّم فقط فائدة حركية بل أيضاً تساعد شخصين على العمل على نفس الذراع .

# الفمرس

| ٥   | تقايم                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٧   | لفصل الأول :<br>اكتساب مهارات لتفسير الإيماءات         |
| 70  | الفصل الثاني :<br>مواد لتفسير الإيماءات                |
| ٤٥  | الفصل الثالث: الدفاعية ، التقييم ، الشك                |
| ۸۳  | الفصل الرابع:<br>الاستعداد، الثقة، التعاون، الإحباط    |
| ١٠٣ | الفصل الخامس:<br>الثقة بالذات ، العصبية ، ضبط النفس    |
| 171 | الفصل السادس :<br>الملل ، الموافقة ، الملاطفة ، التوقع |
| 120 | الفصل السابع :<br>العلاقات والظروف                     |
| 177 | الفصل الثامن :<br>الفهم في محيط ما                     |
| ١٨٨ | الفهرس :                                               |
|     | - IM -                                                 |

# صدر عن دار الفاضل

 ١-انحاكمات الكبرى في التاريخ (طبعة ثانية مُنقَحة) - تأليف: فريدريك بوتشر-ترجمة: د. نور الدين حاطوم.

٢-مذاهب السعادة - تأليف: د. عادل العوا.

٣-قراءة خطوط اليدين - تأليف: غريغوار شكريان - ترجمة: لجنة الترجمة في دار الفاضل.

٤ - الألعاب والناس (سيكولوجيا العلاقات الإنسانية) - تأليف: إبريك برن -

ترجمة: وجيه الأسعد.

٥-إرادة الحضارة - تأليف: تيسير شيخ الأرض.

٦-المغناطيسية - تأليف: حاك مندور - ترجمة: لجنة الترجمة في دار الفاضل.

٧-أنا بخير .. أنت بخير – تأليف: أمي و توماس هاريس– ترجمة: لجنة الترجمة في دار الفاضل.

٨-تحديث الأسرة والزواج – تأليف: د. عادل العوا.

٩-اللهب - تأليف: أ.س. مارفونين - ترجمة: ميشيل خوري.

١٠ - الدليل الجديد للصحة باستخدام النباتات - تأليف: كلود غارده -

ترجمة: لجنة الترجمة في دار الفاضل.

١١ -بلقتة العالم (النظام الجديد وتقسيم الكون) - تأليف: إيف ماري لولان - ترجمة: لجنة الترجمة في دار الفاصل.

١٢-العدالة للجميع - تأليف: كازا مايور- ترجمة: د. عادل العوا.

١٣ - نصوص في العشق (حب شديد اللهجة) - الجزء الأول - تأليف: ياسين رفاعية.

١٤ - نصوص في العشق (كل لقاء بلك و داع) - الجزء الثاني - تأليف: ياسين رفاعية.

٥١-نصوص في العشق (أحبك وبالعكس أحبك) - الجزء الثالث - تأليف: ياسين رفاعية.

١٦-محبة ووفاء – ذكرى مرور عام على وفاة الأديب عبد الرحيم آل شلبي.

١٧-علم الدلالة – تأليف: كلود حرمان و ريمون لوبلان – ترجمة: د. نور الهدى لوشن.

١٨- من أعلام الأدب العربي الحديث - تأليف: عيسى فتّوح.

- ١٩-العقم والصداقة رواية تأليف: دانييل ستيل ترجمة: ميشيل خوري.
  - ٢٠ حقوق الإنسان (الجزء الأول) تأليف: عبد الهادي عباس.
  - ٢١-حقوق الإنسان (الجزء الثاني) تأليف: عبد الهادي عباس.
  - ٢٢-حقوق الإنسان (الجزء الثالث) تأليف: عبد الهادي عباس.
- ٢٣- الإمام جعفر الصادق في نظر علماء الغرب نقله إلى العربية: نور الدين آل على.
  - ٢٤-مواكب التهكم تأليف: د. عادل العوا.
- ٥٢ كيف تقرأ أفكار الآخرين (من خلال حركات الجسم) تأليف: هسنري كسالرو ترجمة: لجنة الترجمة في دار الفاضل.
- ٢٦ -قاموس تفسير الأحلام، من الألف إلى الياء (بالترتيب الهجالي) تأليف: هانس كسسورت ترجمة: د. أنطوان الحمص.
  - ٢٧-خفقات قلب رواية تأليف: دانييل ستيل ترجمة: ميشيل خوري.
- ٢٨-النظريات الاقتصادية في التنمية تأليف: إلسا اسيدون ترجمة: د. مطانيوس حبيب.
- ٢٩ السياسيون والتنجيم (قصة الرئيس فرانسوا هيتران مع العرّافة) تأليف: إليزابيت تيسييه ترجمة: ميشيل خوري.
- ٣-عين واشنطن خفايا أكبر عملية تجسس في لهاية هذا القرن تأليف: فابريزيو كالفي و تيري
   بفيستر- ترجمة: ميشيل خوري.
  - ٣١-خُبُّ كبير رواية تأليف: دانييل ستيل ترجمة: ميشيل خوري.
- ٣٢-أسرار المفاوضات الإسرائيلية العربية ١٩١٧-١٩٩٧ (سلام أم حروب) الجسوء الأول: من ١٩٩٧ حتى حرب تشرين الأول ١٩٧٣ تأليف: شارل أندرلين ترجمة: صياح الجهيَّم.
- ٣٣-أسرار المفاوضات الإسرائيلية العربية ١٩١٧-١٩٩٧ (سلام أم حروب) الجسوء الثاني: من حرب تشوين الأول ١٩٧٣ حتى ١٩٩٧ تأليف: شارل أندرلين ترجمسة: صياح الجهيَّم.
- ٣٤-تاريخ الجاسوسية العالمية منذ رمسيس التاني حتى وقتنا الحاضر تأليف: حينوفيفا إبتيان و كلمسود مونيكيه ترجمة: مروان بَطَش.

٣٥-حياة من غير ألم - أمل الملايين - تأليف: د. مانفريد كونليشنر- ترجمة:
 د. إلياس حاجوج.

٣٦-همسة أيام في باريس – تأليف : دانييل ستيل – ترجمة : ميشيل خوري .

٣٧-الفضائل العربية - تأليف : د . عادل العوا .

٣٨-في الثقافة والحداثة - تأليف : وليد إخلاصي .

٣٩-التساهح «من العنف . . إلى الحوار » - تأليف : د . عادل العوا .

. ٤ - طب الطوارئ « الجؤء الأول » - ترجد وإعداد : د . عمار الفطان ، د . رفاه الشيخ ويس .

١٤ - طب الطواوئ « الجزء الثاني » - ترجمة وإعداد : د . عمار القطان ، د . رفاه الشيخ ويس .

٢٢ - طب الطوارئ « الجزء الثالث » - ترحة وإعداد : د . عمار القطان ، د . رفاه الشبخ ويس .

27 - طب الطوارى « الجزء الرابع » - ترجمه وإعداد : د . عمار الفطان ، د . رفاه الشيخ ويس .

2 ٤ - طب الطوارئ « الجزء الخامس » - ترجمة وإعداد : د . عمار القطان ، د . رفاه الشيخ وبس .

0 ٤ - طب الطوارئ « الجزء السادس » - ترجة وإعداد : د . عمار القطان ، د . رفاه الشيخ ويس .

7 ع - طب الطوارئ « الجزء السابع » - ترجة وإعداد : د . عمار الغطان ، د . رفاه الشيخ ويس .

أبها مان العلاقات · 3 · 610 wy (- 8. صابعا العارفير. للبوم المحيشان. 9 ENI JULY 1- V るのクソマンジレーハ كيف تقرأ أفكار الآخرين من حلال حركاتهم ...؟ : حركات الجسم/هنري كالرو ؛ ترجمة لجنة الترجمة LECUS Y air EL - A في دار الفاضل . .. دمشق : دار الفاضل ، ١٩٩٧ 是国首学 ، ـ ۱۸۸ ص : مص ٤ ، ٢ سم ، - انترمملك. ١١ ـ كسف نفكر الناحي ن ١ - ١٣٨ ك ال ك ٢ - العنوان ٣ - كالرو ٤ - دار ١٠ - ١ ب سات العوص الذهم الفاضل. لجنة الترجمة 1997/17/1744-8 19- Hein 20, will

أيمانون لانصل الحدل فما لفاوة

الموهنة للركف أنداً.

موافقة وزارة الاعلام رقم ٣٨٨٦٥ تاريخ ٢/١٢/١١